

جمعَ فيهُ مُؤَلِّفُهُ أَخْبَارالشَّعَرَاء فِي البَّدَانُه وَالارتَجَالَ ومخاسنَ أَشْفَارهِم فِيرِح مُؤاطن الاِشراع وَالمِلْعِبْلِك والْوَرَدِ مِنْهَا حِكاياتٍ لِم يُشْبَقُ إِلَيْهُا

> تأكيفت جَمُالالرِّين أبي لحسكه عَلَى ثَبَى ظافِرَ بُنُ حسكَن الأُزُدي الخررُجي المتوفِي المنزرجي

> > ضبطه ُوحِوَّهَهُ مصُطفیعَنْ القادرْعُطَا

## Title: BAD°I° AL-BAD°IH

Wonders of spontaneity figures in Arabic poetry

Author: 'Ali ben Zāfir al-'Azdi

Editor: Mustafa "Abdul-Qadir "Ata

Publisher: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah

Pages: 280

Year: 2007

Printed in: Lebanon

Edition: 1st

الكتاب: بدائع البدائه

المؤلف:على بن ظافر الأزدى

المحقق: مصطفى عبد القادر عطا

الناشر: دار الكتب العلميـــة ــ بيروت

عدد الصفحات: 280

سنة الطباعة: 2007 م

بلد الطباعة: لبنان

الطبعة: الأولى



### متنسورات محت بقاءت بناورت



# جميع الحقوق محفوظ

Copyright All rights reserved Tous droits réservés

مميع حقــوق الملكيــة الادبيــة والفنيــة محفوظ

\_\_\_ دار الكت\_ب العلمي\_ة بيروت\_ لب\_نان ويحظر طبع أو تصويسر أو تسرجمية أو إعادة تنضيب الكتاب كامسلأ أو محــزاً أو تسحيله على أشــرطة كاســيت أو إدخــاله على الكمبيوتـــر أو برمجشيه على استطوانات ضوئيية إلا بموافقية الناشير خطي

#### Exclusive rights by ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated. reproduced, distributed in any form or by any means. or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites iudiciaires.

> الطبعية الأولى ٠٠٠٧ م ١٤٢٨ هـ

### متنشورات مح بمحلى شريب دارالكنب العلمية كة وت - لئكنان

Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

الإدارة : رميل الظريف، شيارع البحتري، بناية ملكارت Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg., 1st Floor هاتف وفاكس: ٣٦٢١٣٥ - ٣٦٤٢٩٨ (٩٦١ ١)

فرع عرمون، القباة، مبانى دار الكتب العلميا Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.

ص ب: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت- لبنان رياض الصلح - بيروت ٢٢٩٠ ١١٠٧ هاتف:۱۲ / ۱۱ / ۸۰۶۸۱۰ ۱۳۰۰ فاكس:۹٦١ ٥ ٨٠ ٤٨١٣

http://www.al-ilmiyah.com e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

# بسم الله الرحمن الرحيم

# المؤلف في سطور

على بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجي، أبو الحسن جمال الدين: وزير مصري، من الشعراء الأدباء المؤرخين، مولده ووفاته في القاهرة، ولي وزارة الملك الأشرف مدة ، وصرف عنها، فولي وكالة بيت المال، ثم اعتزل الأعمال.

من كتبه: «الدول المنقطعة» أربعة أجزاء، قال ابن قاضي شهبة: وهو كتاب مفيد في بابه جدا، و «ذيل المناقب النورية» و «شفاء الغليل في ذم الصاحب والخليل» اختصره السيوطي وسماه «الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب» رسالة. و «أساس السياسة» و «أخبار ملوك الدولة السلجوقية» و «أخبار الشجعان» وغير ذلك. وشعره رقيق.

مولده سنة ٥٦٧ هـ ووفاته سنة ٦١٣ ه.

ينظر ترجمته في: فوات الوفيات (٢/ ٥١) وفيه: توفي سنة ٦٢٣ ، آداب اللغة العربية (٣/ ٦٥)، ومعجم المطبوعات (١٤٨)، والحزانة التيمورية (٣/ ١٨٦) وإرشاد الاريب (٥/ ٢٢٨) وفيه وفاته سنة ٦١٣. والشهاب الثاقب: مقدمة الناشر. ومعجم المؤلفين العراقيين (٢/ ٤٢٥) ومعجم المطبوعات (٩٥).

وكتاب «بدائع البدائه» سبق طباعته ونشره بمطبعة بولاق ومكتبة الأنجلو المصرية وطبع أيضا على هامش كتاب معاهد التنصيص في مطبعة مصر.



# بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة المؤلف

اللهم أسبل علينا سترك الجميل، وأسبغ لدينا عطاءك الجزيل، وامنحنا رضاك الذى هو غاية التأميل، واكفنا سخطك الذى هو النهاية فى التنكيل، واحرسنا بعينك، وأيدنا بعونك، واكنفنا بعزك، وصنا بحرزك، ووفقنا لذكرك، وأعنا على حمك وشكرك، فإنه لا توفيق إلا منك، ولا عون إلا بك، ولا صيانة إلا من عندك، ولا حراسة إلا لمن شملته عنايتك، ولا سعادة إلا لمن وسعته رحمتك.

اللهم إنك أمرت فعصينا، ونهيت فما انتهينا، وأضأت فما اهتدينا، وسننت فما اقتدينا، وندبتنا إلى القرب منك فأبينا، ثقة بأنك رءوف رحيم، واعتماداً على أنك لطيف حليم، وسكوناً إلى أنك عطوف كريم، فلا تخيب فيك الظن، ولا تكذب فيك الأمل، ولا تقطع أسباب الرجاء، ولا تكلنا إلى إقامة الحجة فإنها داحضة، ولا إلى بسط المعذرة فإنها قاصرة، وشفع فينا خاتم أنبيائك الذى هو سيدهم حقًا، وآخرهم بعثًا، وأولهم خلقًا، محمداً الذى شرفت قدره، وشرحت بالنور صدره، ورفعت ذكره، وأذهبت عسره، وأثبت يسره، وملأت بالنور سره وجهره، وصلً عليه صلاة تزيده نوراً على نور، وتهدى لروحه الروح والسرور، واجعلها لنا تجارة لن تبور، وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى، ورجوم الردى، وسلم تسليمًا، وبعد:

فقد كنت فى صدر عمرى وبدء أمرى نشطت لجمع أخبار الشعراء فى البدائه والارتجال، ومحاسن أشعارهم فى مضايق الإسراع والإعجال، وسجعت منها حكايات لم يرقمها فى الطرس بنان، ولم يطمثها قبلى إنس ولا جان، فأوقفت عليها صدر ذلك الزمان، وسيد فضلاء ذلك الأوان، السيد الأجل الفاضل أبا على عبد الرحمن بن الحسن البيسانى رحمه الله تعالى، فحثنى على الازدياد منها، والتطلب لها، والبحث عنها، فاجتمع من ذلك جزء أحكمت ترتيبه، وهذبت تبويبه، وسميته «بدائع البدائه»، ورتبت الأخبار فى كل باب منه على ترتيب الأعصار، وأعلمت كل حكاية أنا ناظم دررها، وناثر جوهرها، ومؤلف كلامها، ومثقف قوامها، كانت مسندة مسلسلة، أو مهملة مرسلة، بأن قلت بما هذا معناه، وكل حكاية لى فيها عمل شعر، أو اشتراك مع

٦ ..... مقدمة المؤلف

بعض الشعراء، اقتصرت في إعلامها على ذكر اسمى فقط، وإن كانت مسجوعة فسجعها مما وشي خاطري وشائعه، وأبدى بدائعه.

فلما رأى ما اجتمع منه سُر به واغتبط، وأكرم نزله فارتبط، وشرفنى على صغر سنى ونضارة غصنى بأن أنتسخه لخزانته، وحباه بحفظه وصيانته، ولم يزل ذلك الجزء عنى منسى الذكر، وعندى خامل القدر، حتى مثلت بالجانب العالى المكى الأشرفى – أعز الله سلطانه – فى سنة ثلاث وستمائة، وذلك قبل أن أتمسك بجبله، وآوى إلى ظله، فجرى فى مجلسه ذكر هذا الجزء، فحسن من خاطره موضعه، وجل عنده موقعه، فرسم لى نقله.

وقد كنت فى زمن فتوتى جمعت أخباراً كثيرة قارب حجم الجزء الأول مجموعها، وفاق على كثير منه مسموعها، فجمعت شمل الطارف بالتليد، والقديم بالجديد، وأنفذت به إليه، وأوفدته عليه.

ثم إننى بعد ذلك التقطت فرائد لم تظفر بمثلها الأسماط، ووشائع لم تفز بشبهها الأسفاط، وبدائع لم يلق بقدرها الإغفال، وغرائب لم يجز بجمعها الإهمال، فدعتنى النفس الطموح إلى أن أنثر ذلك النظام، وأهصر ذلك القوام، وأضم شمل هذه الفرائد المنفس الطموح إلى أن أنثر ذلك النظام، وأهصر ذلك القوام، وأضم شمل هذه الفرائد الجنية القطاف، المقومة الثقاف، إلى تلك الفرائد المنتظمة العقود، المنمنمة البرود، وجعلت أفكر في ضعف الغرائز البشرية، والجبلات الإنسانية، ورغبتها أبداً في الزيادة، وحرصها على بلوغ الغاية، واغتباطها بالشيء حتى إذا حصلته وظفرت به، وأنشبت غالبها فيه مالت إلى الملل، وخلقت لسآمته العلل، وطلبت ما يرتفع عنه، وسخطت ما كانت رضيته منه، ونفسى تهون خطب التنقل، وصعب التبدل والتحول، وترغب في تتميم الناقص، وجمع المتفرق، وضم المنتشر المتبدد، وتقول: لا بد لكل ثانية من ثالثة، وتعد بأنها لا تعود في قد هذه العزيمة نافئة، وتنشد قول القائل:

ولربها نشر الجمان تعمداً ليعود أحسن في النظام وأجملا وتقيم العذر بأن تلك النسخة وقعت بين سمع الأرض وبصرها، حيث لم يوقف على أثرها، ولم يسمع بخبرها، وضاعت بين الباب والطاق، ولم تظفر بقبول ولا نفاق، ولم كانت حصلت في الخزائن المولوية السلطانية الملكية الكاملية الناصرية، شرفها الله، لتوشحت صدور مجالسه بعقودها، وتزينت معاطف مذاكرته ببرودها، ولدارت كئوسها، وجليت عروسها، ولأشرقت زواهرها، وعبقت أزاهرها، ولسارت شواردها، وطارت

أوابدها، كيف لا والفضل بمجلسه قد طنب خيامه، وشق كمامه، وأسكب غمامه، وأبعله كيف وأبعله والفخم رياضه، وأفعم حياضه، وهو – أدام الله أيامه – ولى العهد ووارث الملك، وواسطة السلك، وهو الذى سارت قصائدك إليه، وأحلتك آمالك فيه لديه، فعلى بابه تخرجت، ومنه تدرجت، وإليه لما نبت بك البلاد عرجت، فرجعت إلى الجناب العالى، الذى أطلع هلالك حتى صار بدرًا، وأجرى جدولك حتى عاد نهرًا، ورأيت منه ملكًا إلا أنه بشر، وأسدًا إلا أنه قمر، وبحرًا إلا أنه يسطو من سيفه بنهر، ولقيت منه بحر العطاء الذى بزخر مده، وليث السطاء الذى يجذر شده.

فحين ظهرت غرر هذا الحق وأوضاحه، وأنار مصباحه بل إصباحه، ضم المملوك جميع ما حصله من بدائع البدائه أولاً وفرطًا، وآخراً ووسطًا، ورتب الجميع على الشرط الأول من ترتيب الحكايات والأخبار، على ترتيب الأعصار، إلا ما يقتضى تقديمه فرط مشابهة ومشاكلة، وزيادة مقاربة وعائلة، وهو فن لم يجمعه قبلى أحد، ولا سطرته قبل يدى يد، وقد حمل منه المملوك منه الفذ في فنه إلى الفذ في سلطانه، والغريب في حسنه إلى الغريب في إحسانه.

وجملة ما في هذا الكتاب لا تعدو ما في خمسة أبواب:

الباب الأول: في بدائع بدائه الأجوبة.

الباب الثاني: في بدائع بدائه الإجازة.

الباب الثالث: في بدائع بدائه التمليط.

الباب الرابع: في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد.

الباب الخامس: في بقية بدائع البدائه.

ولا بد من تقدمة فصلين قبل سياقة الأبواب:

أحدهما: في اشتقاق البديهة والارتجال.

والثاني: في الفرق بينهما.

٨ ...... مقدمة المؤلف

# الفصل الأول

# في اشتقاق البديهة والارتجال

الارتجال مأخوذ من الانصباب والسهولة، ومنه قيل: شعر رجل، إذا كان سبطًا غير جعد، ومسترسلاً غير منقبض.

وقيل: من ارتجال البئر، وهي أن ينزلها الرجل برجليه من غير حبل، فكأنهم شبهوا اقتدار الشاعر على النزول من غير فكرة ولا أهبة باقتدار نازل البئر على النزول من غير حبل ولا آلة.

والبديهة مشتقة من بده يبده، بمعنى بدأ يبدأ، أبدلوا الهمزة هاء لقربها منها، كما قال: «لهنك»، بمعنى «لأنك»، وكما أبدلوا الحاء أيضًا بالهاء، لقربها منها، فقالوا: مدح ومده.

واشتقاق الارتجال والبديهة - وإن كانا متقاربين - إلا أن أهل هذه الصناعة ميزوا كل واحد منهما عن الآخر بما سنذكره في الفصل الثاني.

\* \* \*

# الفصل الثاني

# في الفرق بينهما

الارتجال هو أن ينظم الشاعر ما ينظم في أوحى من خطف البارق، واختطاف السارق، وأسرع من التماح العاشق، ونفوذ السهم المارق، حتى يخال ما يعمل محفوظاً أو مرئيًا ملحوظًا، من غير حاجة إلى كتابة ولا تعلل بتقفية، وتنفرد عند ذلك قضية الحال باختراع الوزن والقافية، وهم الشهود العدول الذين يجب الرجوع إليهم، ولا يجوز العدول بالشهادة على استطاعته، وأن ذلك المنظوم ابن ساعته.

والبديهة أن ينزل عن هذه الطبقة قليلاً، ويفكر مقصراً لا مطيلاً، فإن أطال ذو البديهة الفكرة انعكست القضية، وخرجت من حد البديهة إلى حد الروية، وعند ذلك تقصر نهضة الاعتذار عن بلوغ ذلك المقدار، إذ المرتجل والباده يقنع منهما بالردىء اليسير، ولا يقنع من المروى إلا بالجيد الكثير، وكفاك في ذكرهما قول ابن المعتز:

القول بعد الفكر يؤمن زيغه شستان بين رويسة وبديسه

نار الروية نار جد منضجة وللسبديهة نار ذات تلويح وقد يفضلها قوم لعاجلها لكنه عاجل يمضى مع الريح

وحسبك بهرب إمام الشعراء وفاتكهم من البديهة، فما ظنك بالارتجال. وإذا كان عبد الله بن وهب الراسبي رئيس الخوارج يوم النهروان يقول – وهو البدوى الفصيح والعربي المصريح -: إياكم والرأى الفطير، والكلام القضيب، يقول هذا في مطلق الكلام، وهو غير مقيد بوزن ولا قافية، فكيف الظن بالمقيد منهما. لعمرى إنه لمقام يجبن فيه الشجاع، ويكذب فيه رائد الفكر في طلب الانتجاع.

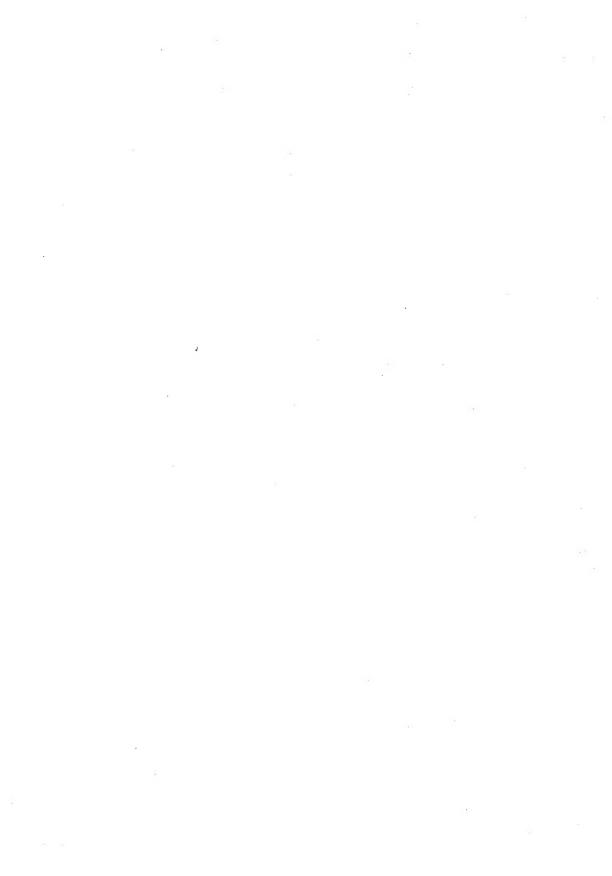

في بدائع بدائه الأجوبة .........

# الياب الأول

# في بدائع بدائه الأجوبة

۱ - فمن ذلك ما أخبرنى به الشيخ الفقيه الأجل أبو محمد عبد الخالق بن زيدان المسكى - وكتب لى بخطه - قال: أملى على الشيخ العلامة أبو محمد بن برى - رحمه الله - قال: لقى عبيد بن الأبرص امرأ القيس، فقال له عبيد: كيف معرفتك بالأوابد؟ فقال: ألق ما أحببت، فقال عبيد:

ما حبة مية أحيت بميتها درداء ما أنبتت سنا وأضراسا فقال امرؤ القيس:

تلك الشعيرة تسقى فى سنابلها فأخرجت بعد طول المكث أكداسا فقال عبيد:

ما السود والبيض والأسماء واحدة لا يـستطيع لهـن الـناس تمـساسا فقال امرؤ القيس:

تلك السحاب إذا الرحمن أرسلها روى بها من محول الأرض أيباسا فقال عبيد:

ما مرتجاة على هول مراكبها يقطعن طول المدى سيراً وإمراسا فقال امرؤ القيس:

تلك النجوم إذا حانت مطالعها شبهتها في سواد الليل أقباسا فقال عبيد:

ما القاطعات لأرض لا أنيس بها تأتى سراعا وما ترجعن أنكاسا فقال امرؤ القيس:

تلك الرياح إذا هبت عواصفها كفى بأذيالها للترب كناسا فقال عبيد:

ما الفاجعات جهاراً في علانية أشد من فيلق مملوءة باسا

تلك المنايا فما يبقين من أحد يكفتن حمقى وما يبقين أكياسا فقال عبيد:

ما السابقات سراع الطير في مهل لا تستكين ولو ألجمتها فاسا فقال امرؤ القيس:

تلك الجياد عليها القوم قد سبحوا كانوا لهن غداة الروع أحلاسا فقال عبيد:

ما القاطعات لأرض الجو في طلق قبل الصباح وما يسرين قرطاسا فقال امرؤ القيس:

تلك الأماني تتركن الفتى ملك دون السماء ولم ترفع به راسا فقال عبيد:

ما الحاكمون بلا سمع ولا بصر ولا لسان فصيح يعجب الناسا فقال امرؤ القيس:

تلك الموازين والرحمن أنزلها رب السبرية بين الناس مقياسا ٢ - ومثل هذا وإن تفاوت ما بين الأعصار، ولم يكن من باب الألغاز، ما ذكر أن الشريف أبا جعفر مسعود بن الحسن العباسى - وهو من ولد العباس - بن محمد بن على بن عبد الله بن العباسى ويعرف بالبياضى - كان يتعشق قينة ببغداد اسمها بدور، وتعرف بجارية بنت الملك، وفيها يقول:

شكا القلب ظلمته فى الحشى إلى فأسكنت فسيه بسدورا وكانت تنزل ببغداد فى القطيعة، فاجتمع يومًا هو وأبو تراب هبة الله بن السريجى – وكان شاعرًا – فقال بديهًا يخاطب الشريف:

أسلوت حب بدور أم تتجلد وسهرت ليلك أم جفونك ترقد فقال الشريف بديهًا:

لا بـل هـم ألفوا القطيعة مـثلما الفوا نـزولهم بهـا فتـبعدوا

فـــالام تـــصبر والفـــؤاد متـــيم ولظى اشتياقك فـى الحـشى يتوقد فقال الشريف:

ما دام لى جلد فلست بجازع إذ كان صبرى فى العواقب يحمد فقال أبو تراب:

أحسنت كتمان الهوى مستحسن لو كان ماء العين مما يجمد

فقال الشريف: إن كان جفنى فاضحى بدموعه أظهرت للجلساء أنى أرمد فقال أبو تراب:

فهب الدموع إذا جرت موهتها فيقال لم أنفاسيه تتصعد فقال الشريف: أمشى وأسرع كي يظنوا أنها من ذلك المشى السريع تولد

فقال أبو تراب: هــــذا يجـــوز ومــــثله مـــستعمل لكـــن وجهـــك بالحـــبة يـــشهد فقال الشريف:

إن كان وجهى شاهدًا بهوى فما يدرى إلى من بالحسبة أقسصد فقال أبو تراب:

قد رجم الناس الظنون وأجمعوا أن التي ذكرت إليها المقصد فقال الشريف: لو يجمعون كما زعمت لما رووا لى في سواها ما نظمت وأنشدوا

فقال أبو تراب: قد كان حبك غيرها متحققا والأمر يحدث والهوى يتجدد فقال الشريف:

حققت حبى غيرها وجعلتها مظنونة ذا كله لى جيد

لو لم تقل ألفوا القطيعة جاز أن تنفى به بدر التمام وتجحد فقال الشريف:

ما قلت لى جلد نفيت به الهوى عنى ولكن قلت فى تجلد فقال أبو تراب:

فإلى متى هذا وطرف رقيبها مغض وطيف خيالها متردد فقال الشريف:

أنا دائبا أبغى الوصال فإن أبت منه على عاداتها فسأجهد فقال أبو تراب:

اخضع وذل لمن تحب فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد فقال الشريف:

ذا لا يكون مع الحبيب وإنما مع ساقط متحيل يستعمد والمثانى الشيخان الأجل العلامة تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن الكندى، والشيخ جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل الأنصارى المعروف بابن الحرستانى قاضى دمشق الآن – أيدهما الله تعالى – إجازة، قالا: أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقى قراءة عليه – ونحن نسمع – قال: أخبرنا أبو السعادات أحمد بن أحمد بن عبد الواحد المتوكلي، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا أبو عبد الله بن أبى الفتح الفارسى، حدثنا المتحمد بن حميد الخراز، أخبرنا الصولى، حدثنى أبو الفضل بن خلد بن أبان، حدثنا إسحاق الموصلى، قال: حدثنا الأصمعي، قال: أول ما تكلم به النابغة – يعنى الذبياني – من الشعر، أنه حضر مع عمه عند رجل، وكان عمه يحب أن يحاضر به الناس، ويخاف أن يكون عيبًا، فوضع الرجل كأسًا في يده، وقال:

تطيب نفوسنا لولا قذاها ونحتمل الجليس على أذاها فقال النابغة:

٤ - ومن ذلك ما روى أن جريرًا دخل على الوليد بن عبد الملك وعنده عدى بن الرقاع العاملي - ولم يكن جرير رآه قبل ذلك - فقال الوليد: أتعرف هذا يا جرير؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، فقال: هو ابن الرقاع، فقال جرير: شر الثياب الرقاع، فممن هو؟ قال: هو رجل من عاملة، فقال جرير: هو من الذين قال الله فيهم: ﴿ عَامِلَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيةٌ ﴾ [الغاشية: ٣، ٤]، قال: ويلك يا ملعون، فأنشأ جرير يقول:

يقصر باع العاملي عن الندى ولكن أير العاملي طويل فابتدر عدى فقال:

أأمـك يـا ذا أخـبرتك بطـوله أم أنـت امـرؤ لم تـدر كـيف تقـول فقـال جرير: امـرؤ لم أدر كيف أقـول، فوثب عدى فأكب على رجل الوليد يقبلها ويقـول: أجرنـى منه يا أمير المؤمنين، فالتفت الوليد إلى جرير، وقال: وتربة عبد الملك لئن هجـوته لأجمنك ولأسـرحن علـيك ولأطيفنك بدمشق، فيعيرك الشعراء بذلك، فخرج جرير فصنع قصيدته التى أولما:

حى الهدملة من ذات المواعيس فالحنو أصبح قفراً غير مأنوس افتخر فيها بنزار وعدد أيامهم، وهجا قحطان، وعرض بعدى ولم يسمه، فقال:

أقصر فإن نزاراً لا يفاخرهم فرع لئيم وأصل غير مغروس وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس

0 – ومن ذلك ما رواه عوانة بن الحكم، ويحيى بن عنبسة القرشى، قالا: اجتمع جرير والفرزدق عند بشر بن مروان، فقال لهما: إنكما قد تقارضتما الأشعار، وتطالبتما الآثار، وتقاولتما الفخار وتهاجيتما، فأما الهجاء فلا حاجة لى فيه، ولكن جددا بين يدى فخراً، ودعا ما مضى، فقال الفرزدق:

نحــن الــسنام والمناســم غيرنــا ومـن ذا يـسوى بالـسنام المـناسما فقال جرير:

على مقعد الأستاه أنتم زعمتم وكسل سنام تابيع للغلاصم فقال الفرزدق:

على محرث للفرث أنتم زعمتم ألا إن فوق الغلصمات الجماجا

وأنبأتمونا أنكم هام قومكم ولا هام إلا تابع للخراطم فقال الفرزدق:

فنحن الـزمام القائـد المقـتدى بـه مـن الـناس مـا زلـنا فلـسنا لهازمـا فقال جرير:

فنحن بنو زيد قطعنا زمامها فتاهت كسار طائش الرأس عارم فقال بشر: يا جرير غلبته بقطعك الزمام وذهابك بالناقة، ثم أحسن جائزتهما، وفضل جريراً.

٦ – ومن ذلك ما ذكره ابن سلام فى طبقات الشعراء، قال: اجتمع جرير والفرزدق والأخطل فى مجلس عبد الملك، فأحضر بين يديه كيسًا فيه خمسمائة دينار، وقال لهم: ليقل كل منكم بيتًا فى مدح نفسه، فأيكم غلب فله الكيس، فبدر الفرزدق فقال:

أنا القطران والشعراء جربى وفي القطران للجربي شفاء فقال الأخطل:

فــــإن تــــك زق زاملـــة فإنــــى أنـــا الطاعـــون لـــيس لـــه دواء فقال جرير:

أنا الموت الذي آتى عليكم فليس لهارب منى نجاء فقال عبد الملك: خذ الكيس، فلعمرى إن الموت أتى على كل شيء.

٧ – ومن ذلك ما روى أن جريراً اجتمع مع الفرزدق فى مجلس عبد الملك، فقال الفرزدق: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثًا إن لم أقل بيتًا لا يستطيع ابن المراغة أن ينقضه أبدًا، ولا يجد فى الزيادة عليه مذهبًا، فقال عبد الملك: ما هو؟ فقال:

فإنى أنا الموت الذي هو واقع بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله وما أحديا ابن الأتان بوائل من الموت إن الموت لا شك نائله

فأطرق جريـر قليلاً ثم قال: أم حرزة طالق منه ثلاثًا إن لم أكن نقضته وزدت عليه، فقال عبد الملك: هات فقد والله طلق أحدكما لا محالة، فأنشد:

فى بدائع بدائه الأجوبة ........... انا البدر يعشى نور عينيك فالتمس بكفيك يـا ابـن القين هل أنت نائله أنــا الدهــر شــيئا يطاولــه

فقال عبد الملك: فضلك والله يا أبا فراس، وطلق عليك، فقال الفرزدق: فما ترى أمير المؤمنين؟ فقال: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار بطلاقها، فتأنى ساعة، فزجره عبد الملك، فكتب بطلاقها، وقال في ذلك:

ندمت ندامة الكسعى لما غدت منى مطلقة نوار وكانت جنتى فخرجت منها كادم حين أخرجه الضرار ولو أنى ملكت يدى ونفسى لكان لها على القدر الخيار

۸ – وقد أفضى الحال إلى ذكر خبر الكسعى الذى تمثل به الفرزدق فى الندامة، إذ الحديث شجون، واللسان غير مسجون، وهو أنه خرج يرعى إبلاً له فى واد فيه حمض وشوحط، فرأى قضيب شوحط نابتًا فى صخرة صماء ملساء، فقال: نعم منبت العود فى قرار الجلمود، ثم أخذ سقاءه فصب ما كان فيه من ماء فى أصله، فشربه لشدة ظمئه، وجعل يتعاهده بالماء سنة حتى سبط العود وبسق واعتدل فقطعه، وجعل يقومه ويقوم أوده حتى صلح، فبراه قوسًا وهو يرتجز ويقول:

أدعوك فاسمع يا إلهى جرسى يا رب سددنى لنحت قوسى وانفع بقوسى ولدى وعرسى فإنها من لذتى لنفسى الفسسى أنحتها صفراء ليست كقسى النكس

ثم برى بقيته خمسة أسهم وهو يرتجز ويقول:

هـن لعمـرى خـسة حـسان يلـذ للرامــى بهـا البـنان كأنمــا قــوامها ميــزان فأبـشروا بالخـصب يـا صـبيان إن لم يعقنـى الـشؤم والحـرمان أو يرمنــى بكــيده الـشيطان

ثم أخذ قوسه وأسهمه، وخرج إلى مكمن كان موردًا لحمر فى الوادى، فوارى شخصه حتى إذا وردت رمى عيرًا منها بسهم، فمرق منه بعد أن أنقذه، وضرب صخرة فقدح منها نارًا، فظن أنه قد أخطأ، فقال:

أعروذ بالله العزيز الرحن من نكد الجد معًا والحرمان

ثم وردت حمر أخرى فرمى عيرًا فصنع سهمه كالأول وظنه أخطأ، فقال:

أعوذ بالرحمن من شر القدر أأخطا السهم لإرهاف الوتسر أم ذاك من سوء احتيال ونظر وإننى عهدى لرام ذو ظفر مطعم بالصيد في طول الدهر

ثم وردت حمر أخرى، فرمى عيراً منها بسهم ففعل سهمه كالأول وظنه أخطأ، فقال:

يا حسرتا للشؤم والجد النكد قد شفنى القوت لأهلى والولد والله ما خلفت فى ذاك العمد لسصعبتى من سبد ولا لسبد ولا لسبد أذهب بالحرمان مع طول الأمد

ثم وردت أخرى حمر أخرى، فصنع كالأول، فقال:

ما بال سهمى يوقد الحباحبا وكنت أرجو أن يكون صائبا إذ أمكن العير وأبدى جانباً وصار ظنى فيه ظنا كاذبا وخفت أن أرجع يومى خائبا إذ أفلتت أربعة ذواهبا

ثم وردت أخرى فصنع كالأول، فقال:

أبعد خمس قد حفظت عدها أحمل قوسى وأريد ردها أخرى الإله لينها وشدها والله لا تسلم عندى بعدها ولا أرجى ما حييت رفدها قد أعذرت نفسى وأبلت جهدها

ثم خرج من مكمنه، فاعترضته صخرة، فضرب بالقوس عليها حتى كسرها، ثم قال: أبيت ليلتى، ثم آتى أهلى، فبات، فلما أصبح رأى خمسة حمر مصرعة، ورأى أسهمه مضرجة بالدم، فندم على ما صنع، وعض على أنامله حتى قطعها وقال:

ندمت ندامــة لــو أن نفــسى تطاوعنـــى إذًا لقــتلت نفــسى تــبين لى ســفاة الــرأى منــى لعمـر الله حـين كــسرت قوســى وقــد كانــت بمنــزلة المفــدى لــدى وعــند صـبيانى وعرســى فلــم أملــك غــدا: رأيـت حـولى حمير الـوحش أن ضرجت خمسى وقد روى في طلاق الفرزدق غير هذا، وليس هذا موضع ذكره.

9 - وروى الحاتمي في كتاب حلية المحاضرة وغيره، قال: خرج جرير والفرزدق من العراق طالبي الرصافة لهشام بن عبد الملك وقد مدحاه، فلما كانا ببعض الطريق نزل جرير ليبول، فتلفتت ناقة الفرزدق، فضربها بالسوط وقال:

عــــلام تلفــــتين وأنـــت تحتـــى وخـــير الــناس كلــهم أمامـــى مـــن الأنــساع والدبــر الدوامـــى

ثم قال لرواتهما: الساعة يجيء ابن المراغة، فأنشده البيتين، فينقضهما بأن يقول:

تلفت إنها تحت ابن قين إلى الكيرين والفاس الكهام متى ترد الرصافة تخر فيها كخريك في المواسم كل عام

فرجع جرير فوجد القوم يضحكون، فقال: ما الخبر؟ فقال أحد الرواة: يا أبا حرزة، إن أخاك أبا فراس وقع له كيت وكيت، وأنشده البيتين الأولين، فارتجل البيتين الآخرين، فعجب القوم من ذلك الاتفاق، وقالوا: والله يا أبا حرزة لهكذا زعم أنك تقول، فقال: أو ما علمتم أن شيطاننا واحد.

۱۰ – وروى أن معن بن أوس المزنى كان قد قدم البصرة وجلس بالمربد ينشد الناس، فوقف عليه الفرزدق، وقال: يا معن، من الذي يقول:

لعمرك ما مزينة رهط معن بأخفساف يطأن ولا سسنام فقال معن: هو الذي يقول:

لعمرك ما تحيم أهل فلج بارداف الملبوك ولا كرام فقال الفرزدق: حسبك، فإنما جربتك، فقال: قد جربت وأنت أعلم، فانصرف عنه الفرزدق.

۱۱ – وروى فى مثل هذا أن خلف بن خليفة الشاعر كان قد سرق، فقطعت يده، فصنع كفًا وأصابع من جلود، واتفق أن مر بالفرزدق فى بعض الأيام، فأراد العبث به، فقال: يا أبا فراس، من القائل:

هـو القـين وابـن القـين لا قـين مثله لفطـح المـساحى أو لجـدل الأداهـم فقال الفرزدق: هو الذي يقول:

هـ اللـص وابن اللص لا لص مثله لسنقب جــدار أو لطــر دراهــم

٢٠ ...... في بدائع بدائه الأجوبة فانصرف مخزيًا.

۱۲ - وروى لـنا عـن عمـر بـن عـبد العزيز - رضى الله عنه - أنه قال: كنت فى مجلس عبد الملك والأخطل ينشده، إذ دخل الجحاف بن حكيم السلمى، فقطع الأخطل إنشاده والتفت إليه وقال:

ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتلى أصيبت من سليم وعامر قال: فنفض الجحاف يده في وجهه وقال:

نعم سوف ننكيهم بكل مهند وننكسى عميراً بالرماح الشواجر وكان ذلك عقب مقتل عمير بن الحباب، ثم قال: لقد ظننت - يا ابن النصرانية - أنك لا تجسر على بهذا القول، ولو وجدتنى أسيراً فى يدك، فما برح الأخطل حتى حم، فقال له عبد الملك: أنا جارك منه، فقال: هبك أجرتنى منه يقظة، فمن يجيرنى منه مناماً، فضحك عبد الملك. قال على بن ظافر: وجرى هذا القول يوم البشر على تغلب.

۱۳ – ومن ذلك ما رواه أبو عبيدة وابن عائشة من سؤال عبد الملك بن مروان عمر بن أبى ربيعة المخزومي عن مناقضته للفضل بن العباس اللهبى، وغلبة الفضل عليه، فقال عمر: نعم يا أمير المؤمنين بينا أنا جالس فى المسجد الحرام فى جماعة من قريش إذ دخل علينا الفضل بن عباس بن عتبة بن أبى لهب، فوافقنى وأنا أتمثل بهذا الست:

وأصبح بطن مكة مقشعراً كأن الأرض ليس بها هشام فأقبل على وقال: يا أخا بنى مخزوم، إن بلدة نتج بها عبد المطلب، وبعث منها رسول الله على واستقر بها بيت الله عز وجل لحقيقة بألا تقشعر لهشام، وإن أشعر من هذا البيت وأصدق قول الذي يقول:

إنما عسبد مسناف جوهسر زيسن الجوهسر عسبد المطلسب فأقبلت عليه وقلت: يا أخا بني هاشم، وإن أشعر من صاحبك الذي يقول:

إن الدليل على الخيرات أجمعها أبناء مخزوم للخيرات مخزوم فقال: أشعر والله من صاحبك الذي يقول:

جبریل أهدی لنا الخیرات أجمعها إذ أم هاشم لا أبناء مخروم فقلت: فقلت في نفسى: غلبنى والله، ثم حملنى الطمع في انقطاعه على مخاطبتى، فقلت:

أبناء محسروم الحسريق إذا حركت نيرانه تسرى ضرما يخرج منه الشرار مع لهب من حاد عن حره فقد سلما

فوالله ما تلعثم إلى أن أقبل بوجهه وقال: أشعر من صاحبك يا أخا بنى مخزوم الذى يقول:

هاشم بحر إذا همم وطمسى أخمد حر الحريق واضطرما واعلم وخمير المقال أصدقه بأن من رام هاشما هما

فقال: يا أمير المؤمنين، فتمنيت والله أن الأرض ساخت بى، ثم تجلدت وقلت: يا أخا بنى هاشم، أشعر من صاحبك الذى يقول:

أبناء مخزوم أنجم طلعت للناس تجلو بنورها الظلما تجدود بالنيا وتضرب البهما

فأقبل على أسرع من البرق، وقال: أشعر من صاحبك وأصدق الذي يقول:

هاشم شمس بالسعد مطلعها إذا بدت أخفت النجوم معا اختار منها ربى النبى فمن قارعنا بعد أحمد قسرعا

فاسودت الدنيا في عيني، وأدبر بي، وانقطعت فلم أحر جوابًا، فقلت: يا أخا بني هاشم، إن كنت تفخر علينا برسول الله على، فما تسعنا مفاخرتك، فقال: كيف لا أم لك، والله لو كان منك لفخرت به على، فقلت: صدقت وأستغفر الله، والله إنه لموضع الفخار على السرور لقطعه الكلام، ولئلا ينالني عجز عن إجابته فأفتضح، ثم إنه ابتدأ المناقضة فأفكر هنيهة، ثم قال: قد قلت فلم أجد بدًا من الاستماع، فقلت: هات، فقال:

نحن الذين إذا سما لفخارهم ذو الفخر أقعده الزمان القعدد فافخر بنا إن كنت يومًا فاخرًا تلق الألى فخروا بفخرك أفردوا قل يا ابن مخزوم لكل مفاخر منا المبارك ذو الرسالة أحمد ماذا يقول ذوو الفخار هنا لكم هيهات ذلك هل ينال الفرقد فحصرت وتبلدت وقلت: لك عندى جواب فأنظرني، وأفكرت مليًا، ثم أنشأت لا فخر إلا قد علاه محمد فإذا فخرت به فإنى أشهد أن قد فخرت وفقت كل مفاخر وإليك في الشرف الرفيع المعمد ولنا دعائم قد بناها أول في المكرمات جرى عليها المولد من رامها حاشا النبي وأهله بالفخر غطمطه الخليج المزيد دع ذا ورح لغـــناء خـــود بـــضة مع فتية تهندي بطون أكفهم جودًا إذا عليج الحرون الأنكد يتناولون سلافة عانية لذت لشاربها وطاب المقعد

عا نطقت به وغنى معبد

فوالله يا أمير المؤمنين لقد أجابني بجواب كان أشد على من الشعر، فقال: يا أخا بني مخـزوم، أريـك الـسها وتريني القمر. قال أبو عبد الله اليزيدي: يريه: أدلك على الأمر الغامض وأنت لم تبلغ أن ترى الأمر الواضح، وهو مثل. ثم قال: تخرج من المفاخرة إلى شرب الخمر الحرمة، فقلت له: أما علمت - أصلحك الله - أن الله تعالى يقول في السمعراء: ﴿ وَأَلَّهُ م يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٦]، فقال: قد صدقت، وقد استثنى الله عـز وجل قومًا منهم فقال: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الشعراء: ٢٢٧]، فإن كنت منهم فقد دخلت في الاستثناء واستحققت العقوبة بدعائك إليها، وإن لم تكن منهم فالشرك بالله عز وجل عليك أعظم من شرب الخمر، فقلت: أصلحك الله، لا أرى للمستجدى شيئًا أعظم من السكوت، فضحك وقال: أستغفر الله، ثم قام عني، فضحك عبد الملك حتى كاد يموت، ثم قال: يا ابن أبي ربيعة، أما علمت أن لبني عبد مناف ألسنة لا تطاق، ثم قضى حوائج عمر وصرفه. قال على بن ظافر: وأحسب الحكاية مصنوعة؛ لأن أشعارها ضعيفة.

١٤ - وروى ورقاء العامـرى أن الحجـاج قـال لليلي الأخيلية لما وفدت عليه: إن شبابك قـد هـرم فـولى، واضـمحل أمـرك وأمـر تـوبة بن الحمير، فأقسم عليك إلا ما صدقتني، هـل كـان بيـنكما ريبة قـط، أو خاطبك في ذلك قط؟ فقالت: لا والله أيها الأمير، إلا أنه قال لى مرة كلمة فيها بعض الخضوع فقلت له:

وذي حاجمة قلمنا له لا تبح بها فليس إليها ما حييت سبيل لـنا صـاحب لا ينبغــى أن نخــونه وأنــت لأخــرى صـاحب وخلــيل فلا والله ما سمعت بعدها منه نغمة فيها ريبة حتى فرق الموت بيننا، فقال لها الحجاج: فما كان منه بعد ذلك؟ فقالت: وجه صاحبًا له إلى حاضرنا فقال: إذا أتيت الحاضر من بنى عبادة بن عقيل، فاعل شرفًا، ثم اهتف بهذا البيت:

عفا الله عنها هل أبين ليلة من الدهر لا يسرى إلى خيالها فلما فعل الرجل ذلك، عرفت المعنى فقلت له:

وعنه عفا ربى وأحسن حفظه عزيز علينا حاجة لا ينالها من ١٥ - ومن ذلك ما روى أبو صالح الفزارى، قال: أقبل شقران مولى سلامان من البصرة بتمر قد امتاره، فلقيه ابن ميادة الرماح بن أبرد، فقال: ما هذا الذى معك؟ قال: تمر امترته لأهلى يقال له: زُبّ رباح، فقال ابن ميادة:

كأنك لم تقفل لأهلك مرة إذا أنت لم تقفل بزب رباح فقال شقران:

فإن كان هذا زبه فانطلق به إلى نسوة سود الوجوه قباح فغضب ابن ميادة، وانحنى عليه بالسوط يضربه، ثم انصرف مغضبًا.

١٦ – وكان المغيرة بن حبناء يهاجى زيادًا الأعجم العبقسى، وكان بالمغيرة وضح، فقال فيه زياد يصف بياضه:

عجبت لأبيض الخصيين عبد كأن عجانه السفعرى العبور فقيل له: يا أبا أمامة لقد شرفته، ورفعت من قدره، إذ تقول كأن عجانه الشعرى، فقال: أو هكذا ظنكم، لأزيدنه شرفًا ورفعة، ثم صنع فيه من قطعة، فقال:

لا تبصر الدهر منهم خارثا أبداً إلا وجدت على باب استه قمرا ١٧ - واتفق أنهما اجتمعا يوماً بمجلس المهلب، فجرى بينهما مهاترة، فقال المغيرة لزياد:

أقــول لخ وأنكــر بعــض مــا بــى ألم تعـــرف رقـــاب بنـــى تمـــيم فقال زياد:

 ۱۸ – ومن ذلك ما ذكره المدائني قال: كان أرطأة بن شهية المرئى يهاجي الربيع بن
 قعنب، فاجتمعا يومًا لمهاترة والمناقضة، فقال أرطأة للربيع:

لقد رأيتك عريانا ومؤتزراً فما دريت أأنثى أنت أم ذكر فقال الربيع:

لكن سهية تدرى إذ أتيتكم على عريجاء لما انحلت الأزر فانقطع ابن سهية.

۱۹ - ويـروى - إن صح وجود مجنون بنى عامر - أنه لما تزوجت ليلى عظم ذلك عليه، واشـتد همـه وحزنه، وأراد ابن عم له سفراً، وكان طريقه على منزل ليلى، فأتاه المجنون، وقال له: إذا مررت على منزل ليلى فارفع صوتك بهذا البيت قائلاً:

أما وجالال الله لو تذكرنسي كذكريك ما تهنهت للعين مدمعا فلما بلغ منزلها صنع ما سأله إياه، فخرجت ليلي إليه وقالت:

بلى وجلال الله ذكراً لو أنه تضمنه صلد الصفا لتصدعا قال على بن ظافر: والصحيح أن هذين البيتين من قصيدة للصمة القشيرى، ولكن نقلت هذه الحكاية من كتاب الأجوبة للقمى.

٢٠ روى الحسن بن صاعد السكونى، قال: حدثنى خولان الأسدى، قال: نزلنا على ماء يعرف بماء السيال، ونزل بجانب الماء حى آخر، فعلق رجل منا بامرأة من ذلك الحى، فلما أزمعنا الرحيل أخذ الرجل غلامًا منا فرواه هذا البيت، وهو:

وما بين ذا الحيين أن يتفرقا من الدهر إلا ليلة وضحاها حتى حفظه، وقال له: قم بإزاء ذلك البيت الذى فيه الجارية وردد هذا البيت، واحفظ ما يرد عليك، ففعل الغلام، وكانت الجارية جالسة وفي حجرها رأس أخ لها كبير تفليه، وأخ لها صغير يصلح شيئًا، فقالت:

لقد كان في عيش رخى لو أنه حوى حاجة في نفسه فقضاها فقال أخوها الصغير:

أمــا سمــع المفلــي لا در دره رسـالة صـب بالـسلام نحاهـا فقال الكير:

لحى الله من يلحى المحب على الهوى ومن يمنع النفس اللجوج هواها ثم دعا بالرجل فزوجه إياها.

۲۱ – وحدث المدائنى قال: كان بين يحيى بن زياد الحارثى وحماد الراوية ومعلى بن هبيرة، ما يكون مثله بين الشعراء والرواة من المنافسة، وكان معلى يحب أن يطرح حماداً فى لسان بعض الشعراء، قال حماد: فقال لى يوماً بحضرة يحيى بن زياد: أتقول لأبى عطاء السندى: قل: زج وجرادة ومسجد بنى شيطان؟

قال على بن ظافر: وكان أبو عطاء يرتضخ لكنة سندية يجعل فيها الجيم زايًا، والشين سينًا، والطاء والضاد ذالاً، والعين همزة، والحاء هاء - قال: قال حماد: فقلت: ما تجعل لى على ذلك؟ قال: بغلتى بسرجها ولجامها، قلت: وعد لها على يدى يحيى بن زياد. ففعل، وأخذت عليه بالوفاء موثقًا، وجاء أبو عطاء فجلس إلينا، وقال: مرهبًا مرهبًا، هياكم الله، فرحبنا به، وعرضنا عليه العشاء فأبى، وقال: هل من نبيذ؟ فأحضرناه، فشرب حتى احمرت عيناه، فقلت له: يا أبا عطاء، طرح علينا رجل أبياتًا فيها لغز، ولست أقدر على إجابته، ففرج عنى، فقال: هات، فقلت:

أبن لى إن سئلت أبا عطاء يقينا كيف علمك بالمعانى فقال مسرعًا:

خــــبير آلم فاســـــأل تزدنـــــى بهـــا دبـــا وآيــــات المثانـــــى فقلت:

فما اسم حديدة في رأس رمح دوين الكعب ليست بالسنان فقال:

هــو الــزز الــذى إن بــات ضــيفا لقلـــبك لم يـــزل لـــك أولـــتان فقلت: فرج الله عنك، تعنى الزج.

فما صفراء تدعى أم عوف كان رجيلت يها منجلان فقال:

أردت زرادة وأزن زنــــــا بأنـك مـا قـصدت سـوى لـسانى فقلت: فرج الله عنك، وأطال بقاءك، تريد «جرادة»، و«أظن ظنًا»، ثم قلت:

'۲ ...... في بدائع بدائه الأجوبة أتعـرف مـسجداً لبنـي تمـيم فويـق المـيل دون بنـي أبـان فقال:

بسنو سسيطان دون بنسى أبسان كقرب أبيك من أبد المدان قال حماد: ورأيت عينيه قد احمرتا وعرفت الغضب في وجهه، فتخوفته فقلت: يا أبا عطاء، هذا مقام المستجير بك، ولك النصف مما أخذت، قال: فاصدقني، فأخبرته الخبر، فقال: أولى لك، قد سلمت وسلم لك جعلك، وانقلب يهجو معلى بن هبيرة، فأفحش.

وروى العسكرى هذه الحكاية على غير هذا السياق، فذكر أن حماد الرواية وحماد عجرد وحماد بن الزبرقان وبكر بن مصعب الزهرى اجتمعوا فقالوا: لو بعثنا إلى أبى عطاء السندى – ولم يذكر السبب الذى من أجله اقترح حماد على أبى عطاء ما اقترح وذكر البيت الثانى:

فما اسم حديدة في رأس رمح دوين الصدر ليست بالسنان وذكر البيت الثامن:

وذلك مسرداً أنساه قدما بنو سيطان ماروف المكان المحان مدح بشار بن برد يعقوب بن داود وزير المهدى، فلم يعبأ به وحرمه، فوفد عليه، وطال مقامه ببابه وهو لا يأذن، فأحس به في بعض الأيام، فرفع بشار صوته فأنشد:

طال الوقوف على رسوم المنزل فأجابه يعقوب مسرعًا:

فارحل فهجاه بقوله فيه وفي المهدى:

بنى أمية هبوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داود ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الناى والعود

٢٣ - وهجا أخاه صالح بن داود، وكان قد ولي ولاية، فسقط به المنبر، فقال فيه من

هم حملوا فوق المنابر صالحا أخاك فضجت من أخيك المنابر فلما اشتهر هجاؤه دخل يعقوب على المهدى فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا المشرك هجاك بما لا أستطيع أن أذكره، فلم يزل المهدى به حتى كتب له قوله:

خلييفة يزنيي بعماتيه يلعب بالدبوق والصولجان أبدلينا الله بيه غيره ودس موسى في حر الخيزران

فجر ذلك إلى قتل بشار بن برد.

٢٤ – وذكر أبو الفرج الأصبهانى فى كتاب القيان والمغنين، قال: كانت بالكوفة جارية مغنية يقال لها: سعاد جارية السكونى، وكان مولاها من الظرفاء وفتيان طبقته، مروءة وحسن عشرة ومساعدة، فحضرت سعاد فى مجلس فيه مطيع بن إياس وحماد عجرد، فقال مطيع:

قبلینی سیعاد بالله قیبله واسالینی بها - فدیتك - نحله فیورب السماء لیو قلت صل لوجهی جعلت وجهک قیبله فقالت الجاریة لحماد: أكفینه یا عم، فقال یجیبه بدیها:

إن خـــلا لهــا ســواك وفــيا لا غــدوراً بهـا ولا فــيه ملــه لا يــباع التقبــيل بــيعا ولا يـر شــى ولا يجعــل التعاشــق علــه

فقال له مطيع: هذا هجاء، وما أرادت الجارية هذا كله، ولقد اشتفيت منى على لسان غيرك، فقالت الجارية - وكانت ظريفة بارعة: صدق، ما أردنا أن نسبه، فقال حماد:

أنا والله أشاتهي مان كالمبذل والبذل في ذاك حلم فأجيبي وأنعمى وخذى السبذ لل وأطفى لعاشق مانك غلمه

قال: فرضى مطيع وخجلت الجارية، وقالت: أنا عائلة بكما من شركما فاكفيانيه، وخذا فيما جئتما له.

٢٥ - حدث المدائني، قال: كان عثمان بن شيبة مبخلاً، وكان حماد عجرد يهجوه،

۲۸ ...... في بدائع بدائه الأجوبة فجاء رجل كان يقول الشعر إلى حماد، فقال له:

أعنى من غناك ببيت شعر على فقرى لعثمان بن شيبه فقال حماد مسرعًا:

فإنك إن رضيت به خلسيلاً ملأت يديك من فقر وخيبه فقال له الرجل: جزاك الله خيراً، فقد عرفتنى من أخلاقه ما قطعنى عنه، وصنت ماء وجهى عن بذله.

٢٦ - وروى إسماعيل بن يحيى اليزيدى، عن أبيه قال: كنت جالسًا أكتب كتابًا، فنظر فيه سلم الخاسر، فقال:

أير يحيى أخط من كف يحيى إن يحيى بأيسره لخطسوط قال: فقلت مسرعًا:

أم سلم أدرى بـــذلك مــنه إنها تحـت أيــره لــضروط ولهــا تحــته إذا مــا علاهــا أزمــل مــن وداقهـا وأطـيط ليت شعرى ما بال سلم بن عمرو كاسف الـبال حـين يذكـر لـوط لا يــصلى علــيه حــين نــصلى بــل لــه عــند ذكــره تثبــيط

٧٧ - وذكر أبو مروان صاحب كتاب المقتبس في أبناء أهل الأندلس أن أبا المخشى عاصم بن زيد بن يحيى بن حنظلة بن علقمة بن عدى بن زيد بن حماد العبادى شاعر الأندلس في زمانه، كان خبيث اللسان، كثير الهجاء، وهو الذي قطع هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان لسانه؛ لأنه عرض به في قصيدة مدح بها أخاه أبا أيوب المعروف بالشامى، وكان بين الأخوين تباعد مفرط، والبيت الذي عرض فيه قوله:

وليس كمن إذا ما سيل عرفا يقلب مقلة فيها اعبورار وكان هشام في إحدى عينيه نكتة بياض كجد أبيه هشام بن عبد الملك، ثم اتفق لأبي المخشى أن مدح هشامًا ووفد عليه على ماردة، وهو يومئذ يتولى حربها لأبيه، فلما مثل بين يديه قال له: يا عاصم، إن النساء اللاتي هجوتهن لمعاداة أولادهن وهتكت أستارهن، قد دعون عليك، فاستجاب الله لهن، فبعث عليك منى من يدرك منك ثأرهن وينتقم لهن، ثم أمر به فقطع لسانه، ثم نبت بعد ذلك وتكلم به. وكان أبو المخشى هذا

أقلفتك التى قطعت بـشوش دعـتك إلى هجائـــى وانـــتقالى الانتقال: الشتم، فقال أبو المخشى مسرعًا:

سألت وعند أمك من ختانى جواب كان يغنى عن سؤالى فقطعه.

وعلى ذكر أبى المخشى وقطع لسانه، كان مالك رضوان الله عليه يفتى فيمن قطع لسان رجل عمدًا بقطع لسانه من غير انتظار، ثم رجع لما انتهت إليه قصة أبى المخشى، وأنه نبت لسانه بعد أن قطع بمقدار سنة، وأنه تكلم به، فقال: ينتظر سنة، فقد ثبت عندى أن رجلاً بالأندلس نبت لسانه بعد أن قطع في نحو هذه المدة.

٢٨ - ونقلت من خط الفقيه أبي محمد عبد الخالق المسكى، قال بشار لعنان:

عـنان يـا منيتـى ويـا سـكنى أمـا ترينـى أجـول فـى سـككك حـرمت مـنك الـوفا معذبتـى فعجلـى بالـسجل مـن صـككك إنـــى ورب الــسماء مجــتهد فـى حـل مـا قـد عقدت من تككك فقالت مجاوبة له:

لم يــــبق ممــــا تقـــول قافـــية يقــولها قائــل ســوى عككــك فقال:

بلسى وإن شسئت قلست فيسشلة تسكن الهائجات مسن حككك قال على بن ظافر: عنان لم يدركها بشار، وإنما كان يشاغبها أبو نواس، ولهما فى مثل هذا أخبار كثيرة، وهذء القافية مما يعايا به.

79 – كان بمصر رجل زجلى كثير الوسخ، قذر الجلد والثوب، لا تكاد تفارقه قفة فيها كراريس، يعرف بالمفشراتي، ويلقب أديب القفة، وكان يصنع مقامات مضحكة فيها غرائب وعجائب، يزعم أنه يضاهي بها مقامات الحريري، وكان يقول: أنا موازنه في كل شيء حتى في اسمه ولقبه، هو أبو القاسم محمد، وأنا أبو القاسم محمد، وهو ابن على، وأنا ابن على، وهو الحريري، وأنا الحريري، وهو البصري، وأنا المصري،

٣٠
 ويجعل هذا من أوضح البراهين وأقوى الأدلة على مساواته في كل قصيدة، ومما
 أنشدنيه لنفسه – وأنا أذكره على سبيل الإطراف، فلقد كان عجيب الشأن – قوله:

ي اسابحًا في بركك وصائداً في شريك لا تحقي الله المائد الم

والككة: مركب من مراكب صعيد مصر ليس فيها مسمار.

۳۰ – وروى أن أبـا نــواس خــرج يــومًا وهــو مخمــور إلى الكناسة فاستقبله أعرابى ومعه غنم، فقال أبو نواس:

أيا صاحب الذود اللواتي تسوقها بكم ذلك الكبش الذي قد تقدما فقال الأعرابي:

أبيعكه إن كنت تبغي شراءه ولم تك مزاحا بعشرين درهما فقال أبو نواس:

أخذت هداك الله رجعى جوابنا فأحسن إلينا إن أردت تكرما فقال الأعرابي:

أحط من العشرين خمسا لأننى أراك ظريفا أخرجنها مسلما فقيل للأعرابى: أتدرى من يكلمك منذ اليوم؟ فقال: لا، فقيل: أبو نواس، فرجع فلحقه، وحلف بصدقة غنمه إن لم يقبله.

۳۱ – وروى أنه مـر أعرابـى ومعه نعجة وكبش وجمل صغير، فقال أبو نواس لمن معه: ما رأيكم في تخجيله؟ فقالوا له: افعل، فقال:

بك م ال نعجة الت عجة الت خلفه الك بش والجمل فقال الأعرابي:

مساذا تقرولين فيمن يسريد مسنك نظريره

أريك همناك غيره المستدا وأخسشي على يدى مسنك غيره فخجلت وقالت: تعست وتعس من يغار عليك.

٣٣ - وروى الجماز أنه دخل عليها قبل تعارفهما، فأنشد:

إن لى أيــــراً خبيــــئاً عـــارم الـــراس فلـــوتا لـــوراس فلـــوتا لـــوراى الحـــر ببحـــر عـــاد للغلمـــة حـــوتا أو رآه فــــوق جـــو لنـــزى حتـــى يمــوتا أو رآه جـــوف بـــيت صــار فـــيه عنكـــبوتا فقالت ارتجالاً:

زوج واهد ذا بألف وأظن الألف قوتا إنتى أخرى عليه إن تمادى أن يموتا إنتى أخرى عليه إن تمادى أن يموتا بادروا ما حل بالس كرين خروقًا أن يفوتا قيل أن يستعكس الحال لله في الحاضرون منهما، واستظرف كل منهما صاحبه، ودامت صحبتها بعد ذلك.

٣٤ - وروى المدائني قال: اجتمع أبو نواس وإسماعيل بن نوبخت وأبو الشمقمق في بيت ابن أذين - قال على بن ظافر: هو أبو عبد الله الجماز - فبينما هم عنده، إذ جاء أبو العتاهية يسأل عن ابن أذين - وكان بينه وبين أبى الشمقمق شر، فخبئوه من أبى العتاهية في بيت، ودخل أبو العتاهية، فنظر إلى غلام عندهم فيه تأنيث، فظنه جارية، فقال لابن أذين: متى استطرفت هذه؟ فقال: قريبًا يا أبا إسحاق، فقل فيها شيئًا، فمد أبو العتاهية يده إلى الغلام وقال:

مددت كفي نحسوكم سائلاً مداذا تردون على السسائل فصاح أبو الشمقمق من داخل البيت قائلاً:

يرد في كفك ذا فيشة تشفى جوى في أستك من داخل فقام أبو العتاهية مغضبًا، وهو يطلب الباب، ويقول: أبو الشمقمق والله، وضحك

٣٢ ...... في بدائع بدائه الأجوبة القوم حتى كادوا يهلكون.

٣٥ - وذكر الخالديان في كتاب أخبار مسلم بن الوليد هذه الحكاية، وذكرها غيرهما بأبسط مما ذكراها، فكتبناها بلفظ الأكثر.

قال دعبل بن على الخزاعى: بينما أنا بباب الكرخ، إذ أنا بفتاة تسمى قرة، معروفة بظرف وجمال وشعر وأدب وغناء، وقد اجتازت، فتعرضت لها وقلت:

دمــوع عینــی لهـا انبـساط ونــوم عینــی بــه انقــباض فقالت:

وذا قليل لمن دهت بسحرها الأعين المراض فقلت:

فهـــل لمــولاى عطــف قلــب أو للــذى فــى الحــشى انقــراض فقالت مسرعة من غير تلبث:

إن كنت تبغي الوصال منا فالوصل في ديننا قسراض قال دعبل: فيلا أعلم أنى خاطبت جارية تقطع الأنفاس بعذوبة الفاظها، وتختلس الأرواح ببلاغة منطقها، وتنهل الألباب برخيم نغمها، مع تلاعة جيد، ورشاقة قد، وكمال عقل، وبراعة شكل، واعتدال خلق، قبلها، فحار والله البصر، وذهل اللب، وجل الخطب، وتلجلج اللسان، وتعلقت الرجلان، وما ظنك بالحلفاء أدنيت من النيران. ثم ثاب إلى عقلى، وراجعنى حلمى، وذكرت قول بشار:

لا يؤي سنك من نخبأة قول تغلظه وإن جرحا عسر النسساء إلى مياسرة والصعب يمكن بعدما جمحا هذا لمن حاول ما دون الطمع فيه اليأس منه، فكيف بمن وعد دون المسألة، وبذل قبل الطلبة فنقلها من تلك القافية، وقلت:

أتـــرى الـــزمان يـــسرنا بـــتلاق ويـــضم مـــشتاقا إلى مـــشتاق فقالت مسرعة:

ما للرزمان تقول فيه وإنما أنست الرزمان فيسرنا بتلاق قال دعبل: فاستتبعتها - وذلك في زمن إملاقي - فقلت: ليس لى إلا بيت مسلم بن

فلما دخلت قال: والله ما أملك سوى هذا المنديل، فقلت: هو البغية، ناولنيه، فقال: خده، لا بارك لك الرحمن فيه. فأخذته فبعته بدينار وكسر، واشتريت به لحماً وخبزاً ونبيذاً، ثم صرت إليهما، فإذا هما يتساقطان حديثاً كأنه الدر، فقال: ما صنعت؟ فأخبرته، فقال: كيف يصلح طعام وشراب وجلوس مع وجه مليح بغير نقل ولا ريحان ولا طيب، اذهب فألطف بتمام ما كنت في أوله.

قال: فخرجت، فاضطربت فى ذلك حتى أتيت به، فألفيت باب الدار مفتوحًا، فدخلت فلم أر لهما ولا لشىء مما كنت جئت به أثرًا، فأسقطت فى يدى، وقلت: أرى صاحب الربع أخذهما، وبقيت متلهفًا حائرًا، أرجم الظن وأجيل الفكر سائر يومى، فلما أمسيت قلت فى نفسى: أفلا أدور فى البيت لعل الطلب يوقعنى على أثر، ففعلت، ووقعت على سرداب، وإذا بهما قد نزلا فيه، وأنزلا معهما ما احتاجا إليه، فلما أحسست بهما دليت رأسى، ثم صحت: مسلم، ثلاثًا، فكان من إجابته أن غرد بصوته وقال:

بت في درعها وبات رفيقى جنب القلب طاهر الأطراف قال دعبل: فقلت: ويلك من يقول هذا؟ قال:

من له في حر أمه ألف قرن قد أنافت على علو مناف قال: فضحكا ثم سكتا، واستجلبت كلامهما، فلم يجيباني بشيء، وباتا في لذتهما، وبت ليلة يقصر عمر الدنيا عن ساعة منها طولاً وغماً وهما، حتى أصبحت ولم أكد. فخرج إلى مسلم وهي معه، فجعلت أشتمه وأفترى عليه، فلما أكثرت قال: يا أحمق، منزلى دخلت، ومنديلي بعت، ودراهمي أنفقت، فعلى من تثرب يا قواد، فقلت: مهما كذبت على، فما كذبت في الحمق والقيادة، وانصرفت وتركتهما.

٣٦ - وذكر صاحب كتاب نجباء الأبناء أن الرشيد اطلع من مستشرف له على قصره، فرأى ولده عبد الله المأمون يكتب على حائط وهو صغير، فقال للخادم: انطلق حتى تنظر ماذا يكتب عبد الله، واحرص على ألا يفطن لك، فذهب الخادم فتسلل حتى

٣٤ ...... في بدائع بدائه الأجوبة قام من خلفه، وهو مقبل على الحائط، فنظر وعاد إلى الرشيد، فأخبره أنه كتب:

قــل لابــن حمــزة مــا تــرى فــــى زيـــرياج محكمـــه قـال الخادم: إنى تسللت عليه، حتى قمت من خلفه وهو لا يعلم لغلبة الفكر عليه، فقـال له الرشيد: ارجع فسله عما يكتب، فسيقول لك: إنى مفكر فى التتميم على هذا البيت، فقل له: اكتب تحته:

قال ابسن حمزة يا بني هسزلت مجترئا فمسه فانطلق الخادم إلى الرشيد فكان ما ظنه الرشيد، ففعل الغلام ما أمره به، فأطرق المأمون قليلاً، ثم قال: لولا أنك مأمور لم تنج من يدى. فرجع الخادم إلى الرشيد فأخبره، فقال: نجوت. ثم دعا على بن حمزة الكسائى وقال له: من أين علم عبد الله أن الخادم مأمور؟ فقال الكسائى: علمه من قوله: هزلت مجترتًا فمه، إذ كان الخادم لا يقدر على مخاطبته بذلك إلا عن أمر.

٣٧ – وذكر أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشيارى في كتاب الوزراء قال: ذكر أبو الفضل بن عبد الحميد في كتابه أن الأحول المحرر شخص مع محمد بن يزداد عند شخوص المأمون إلى دمشق، وأنه شكا يوما إلى أبى هارون خليفة محمد بن يزداد الوحدة والغربة وقلة ذات الحيد، وسأله في أن يسأل له ابن يزداد أن يكلم المأمون في أمره فيبره بشيء، ففعل أبو هارون ذلك، ورأى محمد بن يزداد من المأمون طيب نفس، فكلمه له وعطفه عليه، فقال له المأمون: أنا أعرف الناس به، إنه لا يزال بخير ما لم يكن معه شيء، فإذا رزق فوق القوت بذرة أفسده ذلك، ولكن قد أمرنا له – لشفاعتك – بأربعة آلاف درهم، فدعا ابن يزداد بالأحول، فعرفه بما جرى ونهاه عن الفساد، وأمر له بالمال، فلما قبضه ابتاع غلاماً بمائة دينار، واشترى سيفاً ومتاعاً، وأسرف فيما معه، حتى لم يبق معه شيء، فلما رأى الغلام ذلك أخذ كل ما كان في بيته وهرب، فبقي عرياناً بأسوأ حال، فجاء إلى أبى هارون خليفة خمد بن يزداد فأخبره، فأخذ أبو هارون نصف طومار فكتب في آخره:

فر الغلام فطار قلب الأحول وأنا الشفيع وأنت خير مؤمل ثم ختمه وقال له: امض إلى محمد بن يزداد، فمضى وأوصله إليه، فلما رآه محمد قال له: ما في كتابك؟ قال: لا أدرى، قال: وهذا من حقك، تحمل كتابًا لا تدرى ما فيه، ثم فضه فلم ير شيئًا، فجعل ينشره وهو يضحا، حتى انتهى إلى آخره، فوقف على البيت

لسولا تعبث أحول بغلامه كان الغلام ربيطة في المنزل ثم ختمه وناوله إياه، وأمره أن يرده إلى خليفته، فقال: الله الله في، جعلني الله فداك، ارحمني من الحالة التي قد صرت إليها، فرق له ووعده أن يكلم المأمون، فكلمه وشرح له الحال، ووصف له ضعف عقل الأحول ووهي عقدته، فأمر المأمون بإحضاره، فلما مثل بين يديه قال له: يا عدو الله تأخذ مالي وتشتري به غلامًا حتى يفر منك، فارتاع لذلك وتلجلج لسانه، فقال: جعلني الله فداك، ما فعلت، فقال: ضع يدك على رأسي واحلف أنك لم تفعل، فارتاع، وجعل ابن يزداد يأخذ بيده لذلك، والمأمون يضحك ويشير إليه أن ينحيها، ثم أمر بإجراء رزق واسع له كل شهر، ووصله مرة بعد مرة حتى أغناه الله؛ لأنه كان يعجبه خطه.

٣٨ – أنبأنا الفقيه الحافظ التقى أبو محمد عبد الخالق المسكى إجازة، أنبأنا الحافظ السلفى إجازة، أنبأنا أبو محمد جعفر بن أحمد السراج اللغوى، وابن بعلان الكبير، قالا: أنبأنا أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجستانى الحافظ، قال: أخبرنا النجيرمى أبو يعقوب، حدثنا المهلبى، قال: لما حضرت المأمون الوفاة جلست عند رأسه جارية كان بها مشغوفًا، وقد أخذته غشية، فجعلت تبكيه وأنشأت تقول:

يا ملكا لسست بناسسيه وليتنسى بالسنفس أفديسه فأفاق من غشيته ونظر إليها وأنشأ يقول:

باكيتى من جزع أقصرى قد غلق الرهن بما فيه هم - ومن حسن الجواب بالشعر بديها ما روى طماس قال: جاء ابن دنقش الحاجب إلى دار محمد بن عبد الملك الزيات يستدعيه، وقد كان المعتصم طلبه، فدخل المجلس ليلبس ثيابه، فرأى ابن دنقش في صحن الدار غلامًا له روقة، فقال - وهو يظن أن محمد بن عبد الله لا يسمعه -:

وعلى اللواط فـ لا تلومن كاتبا إن اللـ واط سـ جية الكـ تاب فقال محمد مسرعًا:

وكما اللواط سجية الكتاب فكذا الحلاق سجية الحجاب فاستحيا ابن دنقش واعتذر بأن هذا شيء جرى على لسانه من غير قصد، فقال له

٣٦ ..... في بدائع بدائه الأجوبة عمد بن عبد الملك: إنما يحسن الاعتذار، إذا لم يقع القصاص.

• ٤ - وذكر الصولى فى كتاب الوزراء قال: حدثنا محمد بن موسى اليزيدى، قال: دخل الحسن بن وهب على محمد بن عبد الملك وهو فى بستان، وأقبل غلام لحمد بن عبد الملك حسن الوجه، فقال للحسن: أجز:

كيف ترى هذا الغلام الذى أقبل يحكى البدر في المطلع فقال الحسن:

لا تـــسألنى يـــا أبـــا جعفــر عـن مـثله فــى مـثل ذا الموضـع فقال أبو الجهم أحمد بن سيف وكان حاضراً:

إذا ما حامت العقبان يوما تسسترت الجسوارح بالغياض فقال أبو الجهم يجيبه:

ألم يخفق فوادك يا ابن وهب لذكرى دون رميك فى عراضى وهبل ثبتت عقباب فى مكان إذا نسس تحامل فى انقضاض فأقسم عليهما محمد بأن يمسكا، وأقبل يردد بيت الحسن الذى أوله: لا تسألنى، فقال الحسن:

نعـــم وإن أحبــبت يــا ســيدى فــسرت مــا أجملــته فاسمــع فقال محمد:

إن كنت تهواه فخذه فقد جدت لك الآن به فاقطع فقال الحسن:

إن كنت تهوى الصدق فأذن له يخرج إذا حان خروجى معى قال: اخرج معه يا غلام فأنت له.

٤١ – وروى على بن الجهم قال: كنت يومًا عند فضل الشاعرة، فلحظتها لحظة

يا رب رام حسسن تعرضه يرمى ولا أشعر أنى غرضه فقلت:

أى فتى لحظىك ليس يمرضه وأى عهد محكم لا ينقضه فضحكت وقالت: خذ في غير هذا الحديث.

٤٢ - وكان أبو الفضل بن المضاء أحد أمراء بنى الأغلب يخضب، فأنشده يوماً أبو شراحيل شريح بن عبد الله بن غانم بن العاص يعرض به:

لعمرك ما الخضاب إذا تولى شباب المرء إلا كالسراب فقال يعقوب يجيبه بديها:

فلا تعجل رويدك عن قريب كأنك بالمشيب وبالخصاب 18 – وذكر الصولى في كتاب الوزراء: حدثني محمد بن العلاء السجزى قال: دخل أبو ناضرة إلى عبيد الله بن سليمان فقال:

أيظعـــن فــــى جملـــة الظاعـــنين غــــدًا أم يقــــيم أبـــو ناضــــره . فقال الوزير:

يقيم يقيم على رغمه وتحلق لحية الوافروه فقال عبيد الله بن الفرج كاتب سر عبد الله سرا:

ويصفع من غير ما حشمة وتؤتى حليلسته الفاجسره ٤٤ – وذكر أبو عبد الله التنوخى فى كتاب نشوار المحاضرة قال: حدثنى محمد بن الحسن البصرى، قال: حدثنى الهمدانى الشاعر، قال: قصدت ابن الشملغانى فى ما درايا، فأنشدته قصيدة قد مدحته بها، وتأنقت فيها وجودتها، فلم يحفل بها، فكنت أغاديه كل يوم، وأحضر مجلسه إلى أن يتقوض الناس، فلا أرى للثواب طريقًا، فحضرته يومًا، وقد احتشد مجلسه، فقام شاعر، فأنشد نونية، إلى أن بلغ فيها إلى بيت هو:

فليت الأرض كانت ما درايا وليت الناس آل الشلمغاني فعن لى في هذا الوقت هذا البيت، فقمت إليه مسرعًا:

إذا كانت بطون الأرض كنفا وكل السناس أولاد الزواني فضحك وأمرني بالجلوس، وقال: نحن أحوجناك لهذا، وأمرلي بجائزة سنية، فأخذتها

٣٨ ...... في بدائع بدائه الأجوبة وانصرفت.

20 – وكان أبو عمر أحمد بن عبد ربه صديقًا لمحمد بن يحيى بن القلفاظ الشاعر، ثم فسد ما بينهما وتهاجيا، وكان سبب الفساد بينهما أن ابن عبد ربه مر يومًا، وكان في مشيته اضطراب، فقال: يا أبا عمر، ما علمت أنك آدر إلا اليوم لما رأيت مشيتك، فقال له ابن عبد ربه: كذبتك عرسك أبا محمد، فعز على القلفاظ كلامه، وقال له: أتتعرض للحرم والله لأرينك كيف الهجاء، ثم صنع قصيدة أولها:

يا عرس أحمد إنى مزمع سفرا فود عينى سراً من أبى عمرا ثم تما عبد ذلك، وكان القلفاظ يلقبه بطلاس؛ لأنه كان أطلس لا لحية له، ويسمى كتابه العقد حبل القوم، فاتفق اجتماعهما مرة عند بعض الوزراء، فقال الوزير للقلفاظ: كيف حالك اليوم مع أبى عمر؟ فقال مرتجلاً:

حال لى طلاس عن رائه وكنت فى قعدد أبنائه فبادره ابن عبد ربه، فقال:

إن كــنت فـــى قعــدد أبــنائه فقــد ســقى أمــك مــن مائــه فانقطع القلفاظ خجلاً.

73 – أبنأنا الشيخ النبيه الفقيه أبو الحسن على بن الفضل المقدسي، عن الفقيه أبى القاسم مخلوف بن على القيرواني، عن أبى عبد الله بن أبى نصر بن عبد الله الحميدي، قال: أخبرني أبو محمد على بن أحمد الفقيه بن حزم، قال: أخبرني الحسن على بن محمد بن أبى الحسن، قال: وجدت بخط أبى قال: أمرنا الحاكم المستنصر بالله بقابلة كتاب العين للخليل بن أحمد مع أبى على إسماعيل بن القاسم البغدادي وابني سعيد في دار الملك التي بقصر قرطبة، وأحضر من الكتاب نسخًا كثيرة في جملتها نسخة القاضى منذر بن سعيد التي رواها بمصر عن ابن ولاد، فمر لنا صدر من الكتاب بلقابلة، فدخل علينا المستنصر في بعض الأيام فسألنا عن النسخ، فقلنا له: إن نسخة القاضى التي كتبها بخطه محرفة، وأريناه مواضع مغيرة وأبياتًا مكسورة، وأسمعناه ألفاظًا مصحفة ولغات مبدلة، فعجب من ذلك وسأل أبا على، فقال له نحو ذلك، واتصل المجلس بالقاضى، فكتب إلى المستنصر رقعة فيها:

جــزى الله الخلــيل الخــير عــنا بأفـضل مـا جــزى فهــو الجــازى

فلما دخلنا على المستنصر قال لنا: أما القاضى فقد هجاكم، وناولنا الرقعة بخط القاضى – وكانت تحت شيء بين يديه – فقرأناها وقلنا: يا مولانا نحن نجل مجلسك الكريم عن انتقاص أحد فيه، لا سيما مثل القاضى في سنه ومنصبه، فإن أحب مولانا أن يقف على حقيقة ما استدركناه فليحضره وليحضره الأستاذ أبا على، ثم نتكلم على كل كلمة استدركناها عليه، فقال: قد ابتدأكم والبادى أظلم، وليس على من انتصر لوم، قال أبى: فمددت يدى إلى الدواة وكتبت بين يديه:

وقد ناجزت قرنًا ذا نجاز هلم فقد دعوت إلى البراز أسود الغلب تخطو باحتفاز ولا تمش الضراء فقد أثرت ال بماضي الحد مصقول جراز وأصحر للقاء تكن صريعًا لجهلك بالحقيقة والجاز رويت عن الخليل الوهم جهراً يداك على مفاخره العزاز دعوت له بخير ثم أخنت أسافلها ستجزيك الجوازي تهدمها وتجعل ما علاها جزاء الخير فهو له مجازي جـزى الله الإمام العـدل عـنا وشرف طالبيه باعتزاز به وريت زناد العلم قدما وإظلامًا بنور ذي امتياز وجلى عن كتاب العين دجنا وأخدان بناحية الطراز بأستاذ اللغات أبى على من التصحيف في ظـــل احتراز بهـــم صح الكتاب وصيــــروه

قىال الحميدى: وأسقطنا نحن منها أبياتًا تجاوز الحد فيها. قال: ثم أنشدتها المستنصر بالله فضحك وقال: قد انتصرت وزدت، وأمر بها فختمت ثم وجه بها إلى القاضى فلم تسمع له بعد كلمة.

27 - أنبأنا الفقيه أبو محمد عبد الخالق المسكى قال: نزلت من قرافة مصر أودع الشيخ الأجل أبى الحسين بن جبير، فقال لى: كنت على المجىء إليك، فقلت: همة سيدنا هي التي أتت بى، فسألنى عن القرافة، فقلت: هي موضع يصلح للخير والشر، من طلب شيئًا وجده، فقال: خذ هذه الحكاية، قال لى بعض مشايخنا عن ابن الفرضى: كنت في

من أين أقبلت يا من لا نظير له ومن هو الشمس والدنيا له فلك فأجبته مسرعًا:

من موضع تعجب النساك خلوته وفيه ستر على الفتاك إن فتكوا 8٨ - قال بديع الزمان الممذاني: كنت عند الصاحب كافي الكفاة أبي القاسم إسماعيل بن عباد يومًا، وقد دخل عليه شاعر من شعراء العجم، فأنشده قصيدة يفضل فيها قومه على العرب، وهي:

غنيا بالطبول عن الطلول وعن عنس عذافرة ذمول واذهلني عقار عن عقار عن عقار فقي أست أم القضاة مع العذول فلست بتارك إيوان كسرى لتوضح أو لحومل فالدخول وضب بالفلا ساع وذئب بها يعوى وليث وسط غيل يسلون السيوف لرأس ضب حراشًا بالغداة وبالأصيل إذا ذبحوا فذلك يوم عيد وإن نحروا فقي عرس جليل أما لو لم يكن للفرس إلا نجار الصاحب القرم النبيل لكان لهم بذلك خير وجيلهم بذلك خير جيل

فلما وصل إلى هذا الموضع من إنشاده، قال له الصاحب: قدك. ثم أشرأب ينظر إلى النزوايا وأهل المجلس - وكنت جالسًا في زاوية من البهو فلم يرنى - فقال: أين أبو الفضل؟ فقمت وقبلت الأرض وقلت: أمرك، قال: أجب عن ثلاثتك، قلت: وما هي؟ قال: أدبك، ونسبك، ومذهبك، فأقبلت على الشاعر فقلت: لا فسحة للقول ولا راحة للطبع إلا السرد كما تسمع، ثم أنشأت أقول:

أراك على شفا خطر مهول بما أودعت لفظك من فضول تسريد على مكارمان دليلا متى احتاج النهار إلى دليل ألسنا الضاربين جزى عليكم وإن الجازى أولى بالذلييل متى قرع المنابر فارسى متى عرف الأغر من الحجول متى عرفت - وأنت بها زعيم - أكف الفرس أعراف الخيول فخرت بملء ماضغتيك هجرا على قحطان والبيت الأصيل وتفخر أن مأكولا ولبسا وذلك فخر ربات الحجول ففاخرهن في خد أسيل وفرع في مفارقها رسيل

فى بدائع بدائه الأجوبة ........ الله الأجوبة ....... الله الأجوبة الله الأجوبة عليه الخيــول وأمجـــد من أبيـــك إذا تزيــــــا عراة كالليـــوث علــــى الخيــول

قال: فلما أتممت إنشادى التفت إليه الصاحب، وقال له: كيف رأيت؟ قال: لو سمعت به ما صدقت، قال: فإذن جائزتك جوازك، إن رأيتك بعدها ضربت عنقك. ثم قال: لا أرى أحدًا يفضل العجم على العرب إلا وفيه عرق من الجوسية ينزع إليها.

9٩ - قال العميد أبو الحسن على بن الحسن بن أبى الطيب الباخرزى فى كتابه المعروف «بدمية القصر وعصرة أهل العصر» جرى بين القاضى أبى سعيد على بن عبد الله الناصحى وبين الحاكم أبى سعد دوست مبادهة، قال له القاضى:

وما وصل الكتاب إلى حتى أجبت إلى الذي استدعاه مني فقال أبو سعد:

جــزاك الله عــن مــولاك خــيراً وخفف ثقــل هــذا الــشكر عنــى فقال القاضى:

وأولى الـــشيخ عـــزا مـــستفاداً وحقــق فـــيه مأمــولى وظنـــى فقال أبو سعد:

وكم لك نعمة من غير ذكر وكم لك منة من غير من على من على من على من على على من على حدان حسان بن هجل الكلبى المعروف بعرقلة أعور، وكان يجلس على حانوت خياط بدمشق يعرف بأبى الحسين الأعرج، وكان له طبع في قول الشعر، فقال له عرقلة يومًا يداعبه:

ألا قـــل للـــرقيع أبـــى حـــسين أرانـــى الله عيـــنك مـــثل عينـــى فقال الأعرج مجاوبًا له:

ألا قبل لابن كلب لا ابن عجبل أراني الله رجلك مثل رجلي فخجل عرقلة من قوله وانصرف.

#### الباب الثاني

### فى بدائع بدائه الإجازة

الإجازة أن ينظم الشاعر على شعر غيره في معناه ما يكون به تمامه وكماله، وقد يكون بين متعاصرين وغير متعاصرين، وهي مشتقة من الإجازة في السقى، يقال: أجاز فلان فلانا، إذا سقاه أو سقى له، فكأنهم شبهوا عمل الشاعر الجيز لعمل الشاعر الجاز شعره، بسقى الشخص للشخص، قال يعقوب بن السكيت: يقال للذي يرد الماء: مستجيز، وأنشد:

وقالوا فقيم قيم الماء فاستجز عبادة إن المستجيز على قير قال أبو على حسن بن رشيق مولى الأزد: ويجوز أن يكون من أجزت عن فلان الكأس إذا صرفتها عنه - دون أن يشربها - إلى من يليه، وكأنهم شبهوا الشاعر لما تعدى إتمام شعره بمجيز الكأس. قال أبو نواس:

وقلت لساقيها أجرها فلم يكن لينهسى أمير المؤمسنين وأشربا فجوزها عنى عصاراً ترى لها على الشرف الأعلى شعاعاً مطنبا وقد ذكرنا أن الإجازة تكون بين عصرين وغير عصرين، ونحن الآن نجعلها لك فى فصلين، ونذكر ما ورد فى كل فصل من الأخبار على ترتيب الأعصار، وهو شرطنا فى هذا الكتاب.

#### الفصل الأول

## فى إجازة الشاعر لمعاصره

١٥ - فمن هذا القسم ما تكون الإجازة فيه بقسيم لقسيم، كما روى الزبير بن
 بكار، قال: استنشد عبد الله بن عباس - رضوان الله عليه - عمر بن أبى ربيعة فأنشده:

تـــشط غـــداً دار جيرانـــنا

فبدره ابن عباس فقال:

وللدار بعد غدد أبعد

فقال له عمر: كذلك قلت أصلحك الله! أفسمعته؟ قال: لا، ولكن كذلك ينبغى أن

٥٢ - وروى عمران بن عبد العزيز الزهرى أن عمر بن أبى ربيعة شبب بزينب بنت موسى أخت قدامة بن موسى الجمحى، وكان سبب تشبيبه بها أن ابن أبى عتيق ذكرها له، فأطنب في وصفها بالحسن والجمال، فصنع فيها قصيدته التي أولها:

يا خليلى من ملام دعانى وألما الغداة بالأظعان فبلغ ذلك ابن أبي عتيق، فلامه في ذكرها، فقال له:

لا تلمنی عتیق حسبی الذی بی ان عندی عتیق ما قد کفانی لا تلمنی فأنیت زینیتها لی

أنت مشل الشيطان للإنسان

فقال عمر: هكذا ورب الكعبة قلته. فقال ابن أبى عتيق: إن شيطانك - ورب العزة - ربحا ألم بى، فيجد عندى من عصيانه خلاف ما يجد عندك من طاعته، فيصيب منى وأصيب منه.

٥٣ – ومن ذلك ما روى أبو عبيدة أن راكبًا أقبل من اليمامة، فمر بالفرزدق وهو جالس، فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من اليمامة، فقال: هل أحدث ابن المراغة بعدى من شيء؟ قال: نعم، قال: هات، فأنشد:

هاج الهوى بفؤادك المهتاج

فقال الفرزدق:

فبدره ابن أبي عتيق فقال:

فانظــر بتوضــح باكــر الأحــداج

فأنشد الرجل:

هــذا هــوى شــغف الفــؤاد مــبرح

فقال الفرزدق:

ونوى تقاذف غير ذات خلاج

فأنشد الرجل:

إن الغراب بما كرهت لمولع

## بنوى الأحبة دائم التشحاج

فقال الرجل: هكذا والله قال، أفسمعتها من غيرى؟ قال: لا، ولكن هكذا ينبغى أن يقال، أوما علمت أن شيطاننا واحد! ثم قال: أمدح بها الحجاج؟ قال: نعم، قال: إياه أراد.

05 - ومن ذلك ما أخبرنا الفقيه أبو محمد عبد الخالق المسكى، أخبرنا أبو طاهر السلفى إجازة، أنبأنا أبو صادق مرثد بن يحيى بن القاسم المدينى، قال: كتبت إلى القاضى أبو الحسين على بن محمد بن صخر الأزدى أن أبا القاسم عمر بن محمد بن سيف أذن لهم فى الرواية عنه، أخبرنا أبو خليفة، عن ابن سلام قال: قال عمر بن عبد العزيز، رضى الله عنه، لابن عبد الأعلى: أتم هذا البيت وأنت أشعر العرب:

## نسروح ونغدو كسل يسوم ولسيلة

فقال مجيبًا:

#### وعما قليل لا نروح ولا نغدو

٥٥ - ومن ذلك ما روى سلمة النميرى، قال: حضرت مجلس هشام بن عبد الملك وبين يديه جرير والفرزدق والأخطل، فأحضرت بين يدى هشام ناقة، فقال متمثلاً:

أنسيخها ما بدا لى ثم أرحلها أيكم أمّه كما أريد فهى له، فبدر جرير فقال:

كأنها نقان تعدو بصحراء فقال: لم تصنع شيئًا، فقال الفرزدق:

كأنها كاسر بالدو فتخاء فقال: ولا أنت، فقال الأخطل:

ترخم المشافر واللحميين إرخماء فقال: اركبها لا حملك الله.

٥٦ - ومن ذلك ما روى أن بعض الشعراء قال لأبى العتاهية: أجز:
 بــــرد المــــاء وطابـــــا

#### 

٥٧ – ومن ذلك ما روى عن دعبل بن على الخزاعى أنه قال: كنت أنا ومحمد بن وهيب نسمر عند معقل بن عيسى بن إدريس العجلى أخى أبى دلف، فطلعت الثريا لللة، فقال:

أمـــــا تـــــرون الثـــــريا

فبدر محمد بن وهيب فقال:

كأنها عقد ريا

٥٨ - ومن ذلك ما روى محمد بن إسحاق، عن أبيه قال: قلت:

وصف الصد لمن أهوى فصد

ثم أجبلت فمكثت عدة ليال لا أقدر على تمامه، فدخل على عبد الله بن عمار التيمى، فرآنى مفكرًا، فقال لى: ما قصتك؟ فأخبرته، فقال في الحال:

وبدا يحسزح بالهجسر فجسد

قال إسحاق: ثم تممتها بعد فقلت:

ما له يعدل عنى وجهه وهو لا يعدله عندى أحدد وهو الله عندى أحد وهو الله عندى أحدد وهو الله عند الله عند الله ما روى محمد بن داود بن الجراح، قال: كان أبو تمام حبيب بن أوس الطائى عند الحسن بن وهب، فدخل عليهما أبو نهشل بن حميد، فلما رآه أبو تمام قال:

أعضك الله أبا نهشل ثم قال للحسن: أجز فقال:

بخد ريم أبيض أكحل

ثم قال: أجز أبا نهشل فقال:

يطمع في الوصل فيإن رميته صار مع العيوق في منزل وهذا أيضًا فيه إجازة بيت ببيت.

٦٠ – ومن ذلك ما روى أن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن

٤٦ ..... في بدائع بدائه الإجازة

الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان – وهو المنعوت بين ملوك الأندلس بالأمير – صنع في بعض غزواته قسيمًا، وهو:

#### نرى الشيء عما يتقيى فنهابه

ثم أرتج عليه - وكان عبد الله بن الشمر نديمه وشاعره غائبًا - فأحضر بعض قواده محمد بن سعيد الزجالي، وكان يكتب له، فأنشده القسيم، فقال:

ومــا لا نــرى ممــا يقــى الله أكثــر

فاستحسنه وأجازه وحمله استحسانه على أن استوزره.

7۱ – ومن ذلك ما روى النميرى قال: دخل أبى على المعتز بالله – وكان من جلسائه – فوقع بين الجلساء تنازع، فنهاهم حتى أضجروه، قال النميرى: فقال له أبى:

عادتك الصفح والذنوب لنا

فقال المعتز:

## كذاك فعل العبيد الملك

٦٢ - قال القاضى الفقيه جمال الدين: سمع الناس يذكرون حكاية لا أتقلد صحتها، وهي أن أبا تمام لقى ديك الجن وهو طفل يلعب، ويدعى قول الشعر، فقال: إن كنت شاعراً كما تقول، فأجز:

فرقوا بين من أحب وبيني فقال: أبعد أم أقرب؟ فقال أبو تمام بعد، فقال:

مــثل بعــد الــسماك والفــرقدين

فقال له: قرب، فقال:

#### مـــثل مـــا بــين حاجبــي وعينــي

77 – وذكر عبيد الله بن أحمد بن طاهر في تاريخه الذي ذيل به كتاب أبيه قال: حدثنى أبو أحمد يحيى بن على بن المنجم أنه أول ما قال الشعر: حضر أبو الصقر إسماعيل بن بلبل عند أبيه في مجلس فيه أبو عبد الله أحمد بن أبي فنن، ووالدي أحمد ابن أبي طاهر وجماعة من أهل الأدب، فاستنشدني أبو الصقر شيئًا من شعرى فأنشدته، فاستنكره أبو الصقر، ثم قال: أريد أن أمتحنك في شيء تجيزه، فقلت له: ذلك لك،

أنت غلام شاعر خبيث

فقلت من غير تلبث:

أنت امرو بجوده يغيث يعجل ما يعطى ولا يريث ليك القديم ولك الحديث

فقال أبو عبد الله بن أبى فنن: اذهب يا غلام فأنت أشعر الأولين والآخرين، ثم حضرت المائدة، وحضر عليها كباب رشيدى، فقال ابن أبى فنن:

کــباب رشــیدی إذا مـا رأیــته

ثم قال: أجز فقلت:

وإن كنت شبعانًا قـرمت إلى الأكل

ثم قال ابن أبى فنن: ما سمعت أحسن من هذا، ما لهذا الصدر عجز أولى به من هذا. وهذه الحكاية صدرها من باب الأجوبة وآخرها من هذا الباب.

75 - وذكر الرئيس هلال بن المحسن بن الصابى فى كتاب الوزراء والكتاب، قال: حدث أبو الفرج الأصفهانى قال: سكر الوزير المهلبى ليلة، ولم يبق بحضرته من ندمائه غيرى، فقال له: يا أبا الفرج، أنا أعلم أنك تهجونى سراً، فاهجنى الساعة جهراً، فقلت: الله فى أيها الوزير، إن كنت قد ثقلت عليك، فمرنى فلا أعود أجيبك أبداً، وإن كنت تريد قتلى فبالسيف أهون، فقال: دع هذا، فلا بد أن تهجونى - وكنت قد سكرت - فقلت:

أيــــر بغــــل مكـــوكب

فبدر فقال:

فـــــى حـــرام المهلبــــى

هات مصراعًا آخر فقلت: الطلاق لازم لي، إن زدت على هذا كلمة.

70 - وروى عبد الجبار بن حمديس الصقلى، قال: صنع عبد الجليل بن وهبون المرسى الشاعر نزهة بوادى إشبيلية، فأقمنا فيه يومنا، فلما دنت الشمس للغروب هب

#### حاكست السريح مسن المساء زرد

فأجازه كل بما تيسر له، فقال لى أبو تمام غالب بن رباح الحجام: كيف قلت يا أبا محمد؟ فأعدت القسيم له، فقال:

## أى درع لقــــتال لـــو جمـــد

فحفظ القسيمان ونسى ما عداهما.

77 - قال على بن ظافر: وقد أنبأنى الفقيه أبو محمد المسكى إجازة، قال: كتب إلى الحافظ السلفى: أنشدنى أبو الفضل أحمد بن عبد الكريم بن مقاتل المقرى الصنهاجى بالإسكندرية، قال: أخبرنى أبو محمد بن حمديس قال: كنا مع المعتمد بن عباد بحمص الأندلس، فمر على أضاة قد راح عليها الصبا، فأثبت على وجه الماء مثل الزرد، فقال:

# نسبج السريح على الماء زرد وطلب الإجازة من شعرائه فلم يجبه أحد، فقلت أنا:

## أى درع لقــــتال لـــو جمـــد

فاستحسن ذلك منى، وكنت وقت الإنشاد رابعًا فجعلنى ثانيًا، وأمر لى بجائزة سنية. قال على بن ظافر: والحكاية الأولى منصوصة فى ديوان ابن حمديس الذى دونه لنفسه، وهـ و موجـ و د فـى أيدى الناس. والحكاية الثانية رويناها من هذا الطريق، وقد نقله ابن حمديس إلى غير هذا الموصوف، فقال:

نشر الجوعلى البرب برد أى در لسنحور لسو جمسد فتناقض المعنى بقوله: البرد، وقوله: لو جمد، إذ ليس البرد إلا ما جمده البرد، اللهم إلا أن يريد بقوله: لو جمد: لو دام جموده، فيصح ويبعد عن التحقيق. ومثل هذا قول المعتمد بن عباد يصف فوارة:

ولربها سلت لنا من مائها سيفًا وكان عن النواظر مغمدا طبعت الجيا فذابت صفحة منه ولو جمدت لكان مهندا قال على بن ظافر: وقد أخذت أنا هذا المعنى، فقلت أصف روضًا:

فلو دام ذاك النبت كان زيرجداً ولو جمدت أنهاره كن بلورا

ألؤلؤ قطر هذا الجو أم نقط ما كان أحسنه لو كان يلتقط وهذا المعنى كثير للقدماء. قال على بن الرومي من قطعة في العنب الرازقي:

لو أنه يبقى على الدهور قسرط آذان الحسسان الحسور 77 – أنبأنا الشيخان الأجل العلامة أبو اليمن تاج الدين الكندى، والشيخ الفقيه جمال الدين بن الحرستانى إجازة عن الإمام الحافظ أبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر سماعًا، قال: أنبأنا أبو الفرج غيث بن على الصورى، حدثنى أبى، قال: سمعت بكار بن على الرياحي بدمشق يقول: لما وصل عبد المحسن الصورى إلى هنا جاءنى المجدى الشاعر فعرفنى به وقال: هل لك في أن نمضى إليه ونسلم عليه؟ فأجبت وقمت معه حتى أتينا إلى منزله، وكان ينزل دائمًا إذا قدم في سوق القمح، وكان بين يديه دكان قطان، وفيها رجل أعمى، فوقفت به عجوز كبيرة، فكلمها بشيء وهي منصتة له، فقال المجدى في الحال:

## منصتة تسمع ما يقول

فقال عبد المحسن في الحال:

#### كالخليد لما قابليته الغيول

فقال له المجدى: أحسنت والله يا أبا محمد، أتيت بتشبيهين في نصف بيت. أعيذك بالله.

7۸ – قال على بن ظافر: وأخبرنى من أثق به – هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن على اليحصبى القرمونى الزجال بما معناه، قال: ركب المعتمد على الله أبو القاسم بن عباد للتنزه بظاهر إشبيلية فى جماعة من ندمائه وخواص شعرائه، فلما أبعد أخذ فى المسابقة بالخيول، فجاء فرسه بين البساتين سابقًا، فرأى شجرة تين قد أينعت وأزهرت وبرزت منها ثمرة قد بلغت وانتهت، فسدد إليها عصا كانت فى يده فأصابها، وثبتت فى أعلاها، فأطربه ما رأى من حسنها وثباتها، والتفت ليخبر من لحقه من أصحابه، فرأى ابن جاخ الصباغ أول لاحق به، فقال: أجز:

#### كأنها فروق العصصا

فأجاب مسرعًا:

• ٥ ...... في بدائع بدائه الإجازة

## هامــــة زنجــــى عــــصى

فزاد طربه وسروره بحسن ارتجاله، وأمر له بجائزة سنية.

79 – قال على بن ظافر: وأخبرنى أيضاً أن سبب اشتهار ابن جاخ هذا أن الوزير أبا بكر بن عمار كان كثير الوفادة على ملوك الأندلس، لا يستقر ببلد، ولا يستفزه عن وطره وطن، وكان كثير التطلب لما يصدر من أرباب المهن من الأدب الحسن، فبلغه خبر ابن جاخ هذا قبل اشتهاره، فمر على حانوته وهو آخذ في صناعة صباغته، والنيل قد جر على مده ذيلاً، وأعاد نهاره ليلاً، فأراد أن يعلم سرعة خاطره، فأخرج زنده ويده بيضاء من غير سوء، وأشار إلى يده فقال:

## كـــم بــين زنــد وزنــد

فقال:

## مسا بسين وصسل وصسد

فعجب من سرعة ارتجاله مع مضيه في عمله واستعجاله، وجذب يضبعه، وبالغ في الإحسان إليه غاية وسعه.

٧٠ وأخبرنى أيضًا أنه دخل سرقسطة، فبلغه خبر يحيى القصاب السرقسطى،
 فمر عليه ولحم خرفانه بين يديه، فأشار ابن عمار إلى اللحم وقال:

لحسم سباط الخرفان مهزول

فقال:

#### يقــول للمفلــسين مــنه زولــوا

٧١ - وأخبرنى الشيخ الأجل الفقيه الزاهد أبو عبد الله محمد القرطبى - أيده الله
 قال: قال أبو محمد عبد المؤمن بن على صاحب قرطبة والمغرب يومًا فى مجلسه، وقد عوفى من مرضه:

#### الحمد لله رب العسالمين علسى

ثم طلب إجازته من أهل الجلس، فلم يجبه أحد، فقال أبو العباس ابن حيوس:

## برء الإمام الذي في الآمنين علا

قال لى الحافظ ذو النسبتين أبو الخطاب عمر بن دحية: صنع شيخنا قاضي الجماعة

برء الإمام الذي في الناس قد عدلا

ثم عمل فيها أبياتًا.

۷۲ – وأخبرنى الأجل شهاب الدين يعقوب ابن أخت الوزير الصدر الكبير نجم الدين أبى الفتح يوسف بن المجاور أدام الله عزه، قال: أخبرنى البهاء الحسن بن على بن محمد الخراسانى المعروف بابن الساعاتى قال: سايرت الفقيه مرتضى الدين نصر الشيرازى – رحمه الله تعالى – فجرى فى الحديث ما أوجب أن قال:

إن هـذي النفوس للموت تسعى

واستجازني فقلت:

فإذا قيل مات لم يك بدعا

٧٣ – وأخبرنى القاضى الموفق بهاء الدين أبو على بن الديباجي الكاتب قال: أنشدني القاضى السعيد أبو القاسم بن سناء الملك – رحمه الله تعالى –:

إذا مت مهجوراً فلا عاش عاشق

قال: وقد أعياني إتمامه على هذا النمط من الجناس، فقلت:

ولا طار للأحباب بعدى طارق

فقال: إنما مرادى أن يكون الجناس متصلاً مثل الأول، فقلت:

وبعدى للأحباب لاطار طارق

٧٤ – قال على بن ظافر: سايرت فى بعض أسفارى سنة ثلاث وستمائة أبا الحسن، وأنا عائد من ميافارقين إلى ماردين، وكان الشتاء كلبًا، والبرد قويًا، والوحل شديدًا، فلقينا فى تلك العقاب عشا، فقال:

عقاب في ثناياها عقاب

واستجازني فقلت للوقت:

فما هي بالعذاب بل العذاب

٧٥ – قال على بن ظافر: وبتنا ليلة بالقرافة، فرأى بعض أصحابنا الزهرة، وقد قارنت المشترى، وهما مشرقان في حندس الظلماء، فأفرط في استحسانهما، فقال أبو

٥٢ ..... في بدائع بدائه الإجازة الفضل الوجيه جعفر بن جعفر الحموى:

مقــــارن الزهـــرة والمـــشترى

فقلت:

كالنزج واللهندم فسي السمهري

فأفرط الجماعة في استحسانه، ثم وقع لى أن أشبههما بلهذم من ذهب وزج من فضة لاصفرار الزهرة وشدة بياض المشترى، فقلت:

أما ترى المشترى وقد قارن الز هرة يبغيى دنو مقترب كسطعدة زجها ولهدنمها ذاك لجين وذا من الدهب

٧٦ – قال على بن ظافر: اجتمعت أنا والقاضى الأعز أبو الحسن على بن المؤيد الغسانى – رحمه الله – يومًا بالرصد، فرأينا شعاع الأصيل فوق بياض الماء، فقلت له: أجز:

أذكت الشمس على الماء لهب

فقال:

فكست فضته منها ذهب

٧٧ – وقلت له يومًا: أجز:

طار نسيم الـروض من وكر الزهر

فقال:

وجاؤ مسبلول الجسناح بالمطر

٧٨ – وذكر أبو على الحسن بن رشيق في كتاب الأنموذج حكاية مطبوعة، قال: جلست في دكان أبى لقمان الصفار – وكان يتهم في شعره – مع جماعة من الشعراء، وأبو لقمان والدركادو الشاعر يلعبان بالشطرنج، ونحن نضحك لما يجرى بينهما من غريب المهاترة، فقال الدركادو: أجزيا أبا لقمان:

حيان حبك في طنجير بلوائي

فقال أبو لقمان:

وفحم وجهك في كانون أحشائي

فقال له أحمد بن إبراهيم الكمونى: أحسنت يا أبا لقمان، قسيمك خير من قسيمه، فزهى أبو لقمان وقال: أدافع فى بديع الشعر، وهذا شعرى فى الهتف. وإنما لم أورد هذه الحكاية مرتبة فى نظام الحكايات المتقدمة على ترتيب الأعصار والأزمنة، إذ كان حقها أن تكون بين الحكايات المنسوبة إلى أبى الفرج والمهلبى والمنسوبة إلى ابن حمديس؛ لأنها ليست من بدائع البدائه، ولم أر إخلاء الكتاب منها لما فيها من الحلاوة.

٧٩ – ومن الإجازة إجازة قسيم بقسيم وبيت، كما يروى لنا أن الرشيد هارون –
 رحمه الله تعالى – صنع قسيمًا وهو:

#### الملكك لله وحكد

ثم أرتج عليه، فقال: استدعوا من بالباب من الشعراء، فدخل عليه جماعة منهم الجماز، فقال: اجيزوا - وأنشدهم القسيم - فبدر الجماز فقال:

## 

فقال له الرشيد: زد، فقال:

وللمحبب إذا مسلم حبيب عسله بسلت عسله فقال له الرشيد: أحسنت ولم تعد ما في نفسي، وأجازه بعشرة آلاف درهم.

• ٨ - وذكر عبيد الله بن أحمد بن أبى طاهر فى تاريخ بغداد قال: حدثنى أبو أحمد يحيى بن على بن يحيى المنجم، قال: استزارنى أحمد بن سعيد الدمشقى وأنا صغير، وسأل أبى أبا الحسن الإذن لى فى المسير إليه، وأخبره أن أحمد بن أبى طاهر، وأبا طالب ابن مسلمة، وعلى بن مهدى، وجماعة من أهل العلم والأدب عنده، فأذن له، فصرت إليه، فصادفت عنده أبا الحسن جحظة، فلما أردنا القيام إلى صفة فى داره للأكل لبس الجماعة نعالهم، وبقى جحظة بغير نعل، فسمعته يقول:

## يـــا قـــوم مـــن لى بـــنعل

فقلت:

في بيت تصحيف نعلل فضحكت الجماعة وغضب الدمشقى، فقلت:

ولــــيس ذا قــــول جــــد لكــــنه قــــول هــــزل

٥٤ ...... في بدائع بدائه الإجازة فضحك وتعجب القوم من بديهتي.

٨١ - قال على بن ظافر: صنع المتوكل على بن الأفطس صاحب بطليوس من بلاد الأندلس قسيما، وهو:

#### الــــشعر خطــــة خــــسف

وأرتج عليه، فاستدعى أبا محمد عبد الجيد بن عبدون أحد وزراء دولته وخواص حضرته، فاستجازه إياه فقال:

#### لكـــل طالــب عــرف

للــــشيخ عيـــــبة عــــيب وللفتـــى ظــرف ظــرف

وقد أنبأنى الشيخ الأجل الحافظ العلامة ذو النسبتين أبو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية الكلبى إجازة عن الأستاذ المفيد أبى بكر محمد بن خير بقراءته عليه، عن الحافظ أبى القاسم خلف بن يوسف الشنترينى – عرف بابن الأبرش – عن أبى الحسن بن بسام فى كتاب الذخيرة، أن قائل القسيم الأول الأستاذ أبو الوليد ضابط، وأن عبد الجيد أجازه ارتجالاً، وهو ابن ثلاث عشرة سنة.

٨٢ - وبهـ ذا الإسناد قال ابن بسام: ذكر أبو على الحسين بن الغليظ المالقى قال: قلت يومًا للأديب أبى عبد الله بن السراج المالقى، ونحن على جرية ماء: أجز:

## شربنا على ماء كأن خريره

فقال مبادراً:

## بكاء محب بان عنه حبيبه

فمن كان مشغوفا كئيبا بإلف فإنى مشغوف به وكئيبه مدت كان مشغوف به وكئيبه مدت كان مسغوف به وكئيبه معادة وعبد الذخيرة قال: اجتمع ابن عبادة وعبد الله بن القابلة السبتى بالمرية، فنظر إلى غلام وسيم يسبح فى البحر، وقد تعلق بسكان بعض المراكب، فقال ابن عبادة: أجز:

انظر إلى البدر الذي لاح لك

فقال ابن القابلة:

في وسط اللجة تحت الحلك

قل على بن ظافر: وكل ما أسنده إلى ابن بسام فبهذا الإسناد.

٨٤ - ومنها إجازة قسيم بقسيم وأكثر من بيت، أنبأنى الشيخان تاج الدين أبو السيمن الكندى، وجمال الدين بن الخراسانى إجازة عن الحافظ أبى القاسم على بن الحسن بن عساكر سماعًا عليه، أخبرنا أبو بكر بن المرزوقى، أخبرنا أبو منصور محمد بن عمد بن أحمد بن الحسين بن عبد العزيز العسكرى، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن المصلت الحبر، حدثنا أبو الفرج الأصبهانى، أخبرنى جعفر بن قدامة، حدثنى أحمد بن أبى طاهر قال: دخلت يومًا على نبت جارية مخفرانة - وكانت حسنة الوجه والغناء - فقلت لها: قد قلت مصراعًا فأجيزيه، فقالت لى: قل، فقلت:

يا نبت حسنك يعشى بهجة القمر

فقالت:

قد كاد حسنك أن يبتزنى بصرى

ثم وقفت أفكر فسبقتني فقالت:

وطیب نشرك مثل المسك قد نسمت ریا الریاض علیه فی دجی السحر فزاد فكری فبادرتنی فقالت:

فهل لنا منك حظ فى مواصلة أو لا فإنسى راض منك بالنظر فقمت عنها خجلاً، ثم عرضت بعد ذلك على المعتمد، فاشتراها بمشورة على بن يحيى بثلاثين ألفاً. وذكر أحمد بن الطيب عن بعض الكتاب أنها عرضت بعد ذلك على المعتمد، فامتحنها فى الغناء، فرضى بما ظهر منها، وكان أول ما غنته لحنًا غريبًا – والشعر فى المعتمد – فقالت:

سينة وشهراً قابلا بسعود فطرب المعتمد وتبرك بغنائها. ثم قال لأحمد بن حمدون: قارضها، فقال:

وه بت نفسسي للهسوى

فقالت:

فجـــار لمــا أن ملــك

٥٦ ...... في بدائع بدائه الإجازة فقال:

فــــصرت عـــــبدًا خاضــــعا

يــسلك بـــى حــيث ســلك فأمر المعتمد بابتياعها، فاشتريت بثلاثين ألفًا.

فقالت:

مه - وبالإسناد المتقدم عن ابن بسام قال: روى أبو عامر بن شهيد قال: لما قدم زهير الصقلى حضرة قرطبة من المرية، وجه أبو جعفر بن عباس وزيره إلى لمة من أصحابنا، منهم ابن برد، وأبو بكر المروانى، وابن الحناط، والطبنى، فحضروا، فسألهم عنى وقال: وجهوا إليه، فوافانى رسوله مع دابة بسرج محلى، فسرت إليه، ودخلت المجلس - وأبو جعفر غائب - فتحرك المجلس لدخولى، وقاموا جميعًا إلى، حتى طلع أبو جعفر علينا ساحبًا ذيلاً لم أر أحداً سحبه قبله، وهو يترنم، فسلمت عليه سلام من يعرف قدر الرجال، فرد ردًا لطيفًا، فعلمت أن فى أنفه نعرة لا يخرج إلا بسعوط الكلام، ولا تراض إلا بمستحصد النظام، ورأيت أصحابى يصيخون إلى ترنمه، فقال لى ابن الحناط - وكان كثير الإنجاء على، جالبًا فى المحافل ما يسوء الأولياء إلى -: الوزير حضره قسيم، وهو يسألنا إجازته، فعلمت أنى المراد، فاستنشدته فأنشد:

مــرض الجفــون ولــثغة فــى المــنطق

فقلت لمن حضر: لا تجهدوا نفوسكم، فما المراد غيرى، ثم أخذت الدواة فكتبت:

سببان جرا عشق من لم يعشق

مسن لى بألسثغ لا يسزال حديسته يذكى على الأكباد جمرة محرق ثم قمت عنهم، فلم يلبثوا أن وردوا على، وأخبرونى أن أبا جعفر لم يرض بما جئت به من البديهة، وسألونى أن أحمل مكاوى الهجاء على حقارة – وزعموا أن إدريس بن البديهة فأحسن، فقلت:

أبو جعفر كاتب شاعر تملأ شحمًا ولحمًا وما له عرق ليس ماء الجباه جرى الماء في سفله جرى لين

مليح سنى الخط حلو الخطابه يلسيق تمليق تمليق ماء الجستابه ولكنه رشيح ماء الجسنابه فأحدث في العلو منه صلابه

في بدائع بدائه الإجازة ......٧٥

قـال علـى بن ظافر: وأحسب أن الذى هجاه به إدريس وأفحش فيه قوله، وقد كان وفد عليه بالمربة وامتدحه بقصيدة، فلم يحفل به، فأنفذ إليه عند خروجه منها يقول:

إيه أبا جعفر المرجى ما بال طيرى خلاف طيرك أهديت رقرواقة المعانى لم أهد أمدالها لغديك فلاح أيدك فلسم تمدرها ولم تمرنسى ولم تمدرها بفضل مديك فصار شعرى لديك بكراً قد يئست من فلاح أيدك

٨٦ – وذكر العميد أبو الحسين على بن الحسن بن أبى الطيب الباخرزى فى كتابه: دمية القصر وعصرة العصر قال: حدثنى الأديب يعقوب بن أحمد قال: أنشدت بحضرة أبى كامل مفرج بن دغفل الطائى:

صهل الكميت فقلت مالك تصهل فغيره بعض الحاضرين فقال:

نعب الغراب فقلت مالك تنعب

فقال أبو كامل بديهًا:

#### أناى أليفك أم لحال ترهب

إذا مررت بركب العيس حييها

فقال ابن جاخ في الحال:

يا ناقتى فعسى أحبابنا فيها

ثم زاد فقال:

يا ناق عوجى على الأطلال عل بها منهم غريبًا يرانى كيف أبكيها أم كيف أرفض طيب العيش بعدهم أم كيف أسكب دمعًا في مغانيها

٥٨ ..... في بدائع بدائع الإجازة

إنى لأكتم أشواقى وأسترها جهدى ولكن دموع العين تبديها مد مدوع العين تبديها مد مدوع الوزير أبو بكر بن اللبانة الدانى فى كتاب سقيط الدرر ولقيط الزهر: صنع المعتمد على الله بن عباد - رحمه الله تعالى - قسيمًا فى القبة المعروفة بسعد السعود فوق المجلس بالزاهى، وهو:

سعد السعود يتيه فوق الزاهي ثم استجاز الحاضرين فعجزوا، فصنع ولده عبد الله الرشيد:

## وكلاهما فيي حيسنه متيناه

ومن اغتدى سكنًا لمثل محمد قد جل فى العليا عن الأشباه لا زال يخلد فيهما ما شاءه ودهت عداه من الخطوب دواه مع حمد بن القاسم بن محمد بن عشرة أحد رؤساء المغرب الأوسط، تنزه مع جماعة من أصحابه منهم محمد بن عيسى ابن سوار الأشبوني، ورجل يسمى بأبي موسى، خفيف الروح، ثقيل الجسم، فجعل يعبث بالحاضرين بأبيات من الشعر يصنعها فيهم، فصنع القاضى أبو الحسن معابثًا له:

وشاعر أثقل من جسمه

ثم استجاز ابن سوار فقال:

#### تأتى معانىيه على حكمسه

يهجو ولا يهجى فهل عندكم ظلامة تعدى على ظلمه للسانه في سمه الحسانه في هجوه حسية منية الحية في سمه أما أبو موسى ففى كفه عصا ابنه والسحر في نظمه يصيب سر المرء في رميه كأنما العالم في علمه

٩٠ وأخبرنى القاضى الأعز بن المؤيد المقدم ذكره - رحمه الله - قال: أخبرنى الشيخ أبو الحسن على بن عمر المفسر الأندلسى، قال: كتب أبو بكر البلنسى إلى الأديب أبى بحر صفوان بن إدريس هذين البيتين يستجيزه القسم الأخير منهما، وهما:

خلیلی أبا بحر – وما قرقف اللمی باعذب من قولی خلیلی أبا بحر أجز غیر مأمور قسیما نظمته تأمل علی بحر المیاه حلی الزهر فأجازه بقوله:

في بدائع بدائه الإجازة ......

كعهدك بالخضراء والأنجم الزهر

وقد ضحكت للياسمين مباسم سروراً بآداب الوزير أبى بكر وأصغت من الآس النضير مسامع لتسمع ما تتلوه من سور الشعر قال: وهذان الرجلان من الفضلاء في عصرنا هذا.

۹۱ – ومنها إجازة بيت ببيت، فمن ذلك ما روى يونس بن حبيب، قال: لما بنى يوسف بن زياد داره بالساحة صنع طعامًا، ودعا أصحابه فدخلوا الحمام المعروف بحمام فيل، ثم خرجوا فتغدوا عنده، وركبوا المهاليج والمقاريف والبغال، واجتازوا بحارثة بن بدر الغدانى وأبى الأسود وهما جالسان، فقال أبو الأسود:

لعمر أبيك ما حمام كسرى على الثلثين من حمام فيل فقال حارثة:

ولا إيجافـــنا خلـــف المـــوالى بــسنتنا علـــى عهـــد الرســول ٩٢ – وروى حبـيب بن نصر المهلبى قال: سافر يزيد بن معاوية بالأخطل، فاشتاق يزيد أهله، فقال:

بكى كل ذى شجو من الشام شاقه تهام فأنى يلتقى المشجيان وقال: أجزيا أخطل، فقال:

یغور الذی بالشام أو ینجد الذی بغرور تهامرات فیلتقریان ۹۳ – وروی عمر بن عبیدة، قال: کان حارثة بن بدر بدیر کوار یتنزه، فقال:

ألم تر أن حارثة بن بدر أقام بدير أبلق من كوارا شم قال للجند الذين كانوا معه: من أجاز هذا البيت فله حكمه، فقال رجل منهم: على أن تجعل لى الأمان من غضبك، وتجعلنى رسولك إلى البصرة، وتطلب لى النفل من الأمير، قال: ذلك لك، ثم ردد عليه البيت، فقال:

مقيم يسشرب السمهباء صرفا إذا ما قلت تسصرعه استدرارا فقال له حارثة: لك شرطك، ولو كنت قلت لنا قولاً تسرنا لسررناك.

٩٤ - وروى أبـو روح الراسـبي قـال: لمـا ولى خالد بن عبد الله القسرى مالك بن

يبغض فينا شرطة المصر أننى رأيت عليها مالكا أثر الكلبى قال: فقال مالك: على به، فبلغه فقال:

أقـول لنفـسى إذ تغـص بـريقها ألا ليت شعرى ما لها عند مالك قال: فسمع قوله حائك يطلع من طرازه، وقال:

لها عـنده أن يـرجع الله ريقها إليها وتنجو من عظيم المهالك قال الفرزدق: هذا أشعر الناس، أو ليعودن مجنونًا يصيح به الصبيان، فكان كما قال.

٩٥ – وروى أن عبد العزيز بن عمر عبد العزيز – رحمه الله – خرج وهو أمير المدينة ومعه عبد الله بن الحسن، فنزلوا تحت سرحة وتغدوا، وأخذ عبد الله حجرًا، وكتب به على ساق السرحة يقول:

خبرينا خصصت بالغيث يا سر ح بصدق فالصدق فيه شفاء فأخذ عبد العزيز الحجر وكتب تحته:

هل يموت الحب من ألم الحب ويسفى من الحبيب اللقاء ثم ركبوا دوابهم ومضوا غير بعيد، فإذا السماء قد أقبلت عليهم، فرجعوا مسرعين إلى السرحة، فأضافوا تحت ما كتبوا:

إن جهلاً سوالك السرح عما ليس يوماً به عليك خفاء ليس للعاشق الحب من العشد قد سوى لذة الوصال دواء فعجبوا وانصر فوا.

97 - حدث المدائنى قال: وهب نصر بن سيار لأبى عطاء السندى جارية، فبات معها، فلما أصبح غدا على نصر، فقال له: كيف كانت ليلتك معها؟ قال: كان بينى وبينها ما شرد منامى، وقضى مرامى، قال: فهل قلت فى ذلك شعراً؟ قال: نعم، وأنشد:

إن النكاح وإن هزلت لصالح خلف لعينك من لذيذ المرقد فقال نصر:

ذاك السشقاء فلل تظنن غيره ليس الجرب مثل من لم يشهد

في بدائع بدائه الإجازة .....

9۷ - وروى زحر بن حصن قال: خرجنا من مكة مع المنصور في زمان صائف، فلما كان بزبالة ركب نجيبًا، والشمس تلعب بين عينيه، وعليه جبة وشي، فالتفت إلينا وقال: إنى قائل بيتًا، فمن أجازه فله جبتى هذه، قلنا: يقول أمير المؤمنين، فأنشد:

وهاجرة نصبت لها جبينى يقطع حرها ظهر العظايم فبدر بشار فقال:

وقفت لها القلوص ففاض دمعى على خدى وأقسصر واعظايه فخرج له عن الجبة، ثم لقيته فذكر أنه باعها بخمسمائة دينار. وقد ذكرها الصولى فى كتاب الأوراق على غير هذا السياق.

۹۸ - وروى أن رسول علية بنت المهدى - أو عائشة بنت الرشيد - خرج يومًا إلى الشعراء، فقال: تقرئكم سيدتى السلام وتقول: من أجاز هذا البيت منكم فله مائة دينار، فقالوا: وما هو؟ فأنشد:

أنيلي نوالاً وجودى لنا فقد بلغت نفسسى الترقوه فبدرهم مسلم بن الوليد الصريع فقال:

وإنــــى لكالدلـــو فـــى حـــبكم هـــويت إذا انقطعـــت عـــرقوه فخرجت له المائة دينار.

۹۹ – وروی محمد بن حسن الحاتمی، عن أبی العیناء، عن العتبی، قال: دخل یحیی ابن خالد بستان داره ومعه جاریته دنانیر، فرأی بهجة الورد علی شعره، فقال: أجیزی:

الـــورد أحـــسن منظــراً فتمــتعوا بـاللحظ مــنه فقالت مسرعة:

• ١٠٠ - وروى الحسين بن الضحاك قال: كنت أمشى مع أبى العتاهية فمررنا بمقبرة، فإذا امرأة تبكى ولدًا لها، فقال أبو العتاهية:

فما تنفك باكية بعين غزير دمعها كمد حشاها أجزيا حسين، فقلت:

كل يوم عن أقحوان جديد تضحك الأرض من بكاء السماء فقالت مسرعةً:

فه و كالوشى من ثياب عروس جلبتها الستجار من صنعاء قال على بن ظافر: والبيت الأول أظنه لابن مطير من قصيدة، إلا أنه منسوب فى الموضع الذى نقلت منه إلى أبى نواس، فأوردته كما وجدته.

۱۰۲ - وروی أنه دخل علیها یوماً وهی تبکی، وقد کان مولاها ضربها، فقال: بکــت عــنان فجــری دمعهــا کلؤلــؤ ینــسل مــن خــيطه فقالت:

فليت من يضربها ظالما تجف يمناه على سوطه وقد روى أبو الفرج الأصبهاني هذه الحكاية عن مروان بن أبي حفصة، وأنه الذي استجازها البيت الأول.

۱۰۳ – وروی محمـد بـن الأشـعث قـال: قـال دعبل بن على الخزاعى: مررت أنا ورزين العروضي بقوم من بني مخزوم، فلم يقرونا، فقلت فيهم:

عصابة من بنى مخزوم بت بهم بحيث لا تطمع المسحاة فى الطين ثم قلت لرزين: أجز: فقال:

فى مضغ أعراضهم من خبزهم بنو النفاق وآباء الملاعسين قال ابن الأشعث: وكان هذا أقوى الأسباب فى مهاجاته لأبى سعيد المخزومى.

۱۰٤ – وروى لـنا أن العباس بـن الأحنف دخل على الذلفاء جارية ابن طرخان،
 فقال لها: أجيزى:

أهدى له أصحابه أترجة فبكى وأشفق من عيافة زاجر فقالت ارتجالاً:

فى بدائع بدائه الإجازة ......خاف الإجازة الوداد لأنها للوداد لأنها للوداد لأنها للوداد الظاهر فحاف الطاهر فجن استحسانًا، وحلف لها - وكانت تعزه - إن ادعته ما دخل دارها. فتركته له فاستلحقه.

۱۰۵ – وذكر ابن القمى فى كتاب النباهة قال: دخل أبو السمراء على نخاس، فسمع بكاء من داخل البيت وقائلة تقول:

أصابهما ريب الزمان فأفردا لدى خفض عيش مونق معجب وكنا كزوج من قطا في مفازة ولم نر شيئا قط أوحش من فرد فقال للنخاس: أخرجها، فقال: إن صاحبها مات، وهي شعثة مغبرة. قال: فخرجت فقال لها: قولى في معنى هذا، قالت: أي معنى؟ قال: في معنى هذين البيتين اللذين تمثلت بهما، فقالت:

وكنا كغضى بانة وسط روضة نشم جنى الجنات فى عيشة رغد فأفرد هذا الغصن من ذاك قاطع فيا فردة باتت تحن إلى فرد فكتب الأمير أبو السمراء عبد الله بن طاهر بخبرها، فكتب: إن أجازت هذا البيت فاشترها، وهو:

بعــــيد وصـــل بديـــع صـــد جعلـــته فــــى الهـــوى مـــلاذا فقالت مسرعة:

فعات بوه في زاد شوقا فمات عشقا فكان ماذا فاشتراها أبو السمراء، فمات من الغد.

۱۰۱ – وروى إبراهيم بن محمد اليزيدى، قال: كنت عند المأمون يومًا وبحضرته عريب، فقالت لى – على سبيل الولع والعبث –: يا سعلوس – وكانت جوارى المأمون يلقبننى بها عبثًا – فقلت:

فقل لعريب لا تكونى مسعلسه وكونى كىتتريف وكونى كمؤنسه قال: فبدرنى المأمون فارتجل:

فإن كشرت منك الأقاويل لم يكن هنالك شك أن ذا منك وسوسه فقالت له: كذا والله يا أمير المؤمنين أردت أن أقول وعجبت من ذهن المأمون وجودة

٦٤ ...... في بدائع بدائه الإجازة طبعه.

۱۰۷ – أنبأنا الفقيه أبو محمد عبد الخالق المسكى، عن السلفى، قال: أنبأنا أبو محمد جعفر بن أحمد السراج اللغوى، وابن بغلان الكبير، قالا: أنبأنا أبو نصر عبد الله بن سعيد السجستانى الحافظ، قال: أخبرنا أبو يعقوب النجيرمى، حدثنا ابن سيف قال: حدثنا محمد بن العباس اليزيدى قال: حدثنى عم أبى أحمد بن محمد اليزيدى قال واللفظ من رواية أخرى قريب من لفظ هذا الإسناد – قال: دعا المعتصم أخاه المأمون ذات يوم إلى داره، فأتاه فأجلسه فى بيت على سقفه جامات، فوقع ضوء الشمس من وراء تلك الجامات على وجه سيما التركى غلام المعتصم، وكان أحسن تركى على وجه الأرض، وكان المعتصم أوجد خلق الله به، فصاح المأمون لأحمد بن محمد اليزيدى، فقال انظر ويلك إلى ضوء الشمس على وجه سيما، أرأيت أحسن من هذا قط! وقد قلت:

قد طلعت شمس على شمس فيزالت الوحيشة بالأنس فأجزيا أحمد، فقال أحمد:

قد كنت أشنا الشمس من قبل ذا فصصرت أرتاح إلى السشمس قال: ففطن المعتصم فعض شفته لأحمد، فقال أحمد للمأمون: والله يا أمير المؤمنين، إن لم يعلم الأمير حقيقة الأمر منك لأقعن معه فيما أكره. فدعاه المأمون فأخبره الخبر، فضحك المعتصم، فقال له المأمون: أكثر يا أخى في غلمانك مثله، إنما استحسنت شيئًا فجرى ما سمعت لا غير. وقد وقعت لنا هذه الحكاية بإسناد أخصر من هذا عن ابن سيف هو مذكور في إجازة قسيم بقسيم.

۱۰۸ - وحكى صاحب كتاب المقتبس أن الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام صاحب الأندلس خرج فى بعض أسفاره، فطرقه خيال جاريته طروب أم ولده عبد الله، وكانت أعظم حظاياه عنده وأرفعهن لديه، لا يزال كلفًا بها هائمًا بجبها، فانتبه وهو يقول:

شاقك من قرطبة السارى في الليل لم يدر به الدارى ثم انتبه عبد الله بن الشمر نديمه، فاستجازه كمال البيت، فقال:

زار فحيا في ظلام الدجي أحبب به من زائسر سلار

في بدائع بدائه الإجازة ......... ٢٥

۱۰۹ – وذكر الصولى فى كتاب الأوراق برواية تنتهى إلى جعفر بن محمد بن عبد الـواحد الهاشمـى قـال: دخلـت علـى المـتوكل على الله لما توفيت أمه معزيًا، فقال: يا جعفر، إنى ربما قلت البيت الواحد، فإذا جاوزته توقفت وقد قلت:

تذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزيت نفسى بالنبى محمد قال: فأجازه بعض من حضر المجلس فقال:

وقلـــنا لهـــا إن المـــنايا ســـبيلنا فمـن لم يمـت فـى يومه مات فى غد قال الصولى: فظننا أن جعفر بن محمد بن عبد الواحد قائل البيت.

١١٠ - قال مروان بن الجنوب: دخلت على المتوكل، فرمى إلى برقعة فيها بيت شعر، وهو:

أدرت الهـوى حتى إذا صار كالرحى جعلـت محـل القلـب فـى موضـع وتحت البيت: أجزيا مروان، فكتبت تحته:

شبهت حمرة خده في ثوبه بشقائق النعمان في السنمام ثم قال: أجيزوا، فبدر بنان المغنى - وكان ربما عبث بالبيت بعد البيت - فقال:

والقد منه وقد بدا في قرطق بالغصن في لين وحسن قوام فطرب ابن المعتز وقال له: غن فيه الآن، فصنع فيه لحنًا.

۱۱۲ – وذكر عبيد الله بن أحمد بن أبى طاهر فى تاريخه قال: حدثنى أبو أحمد يحيى بن على بن المنجم، قال: صرت إلى أبى زيد عمر بن شبة، فقال لى: قد قلت بيتًا تعذر على ثان له، فأحب أن تجيزه فقلت: وما هو؟ قال:

كبرت وغالتنى خطـوب تـتابعت ومـن يـصحب الأيـام لا بـد يهـرم فقلت:

ومن يصحب الأيام تنقص خطوبها قواه ويجهل بعض ماكان يعلم

القيرواني، عن أبى عبد الله محمد بن أبى سعيد السرقسطى، عن أبى القاسم مخلوف بن على القيرواني، عن أبى عبد الله محمد بن أبى سعيد السرقسطى، عن الحافظ أبى عبد الله محمد بن أبى سعيد السرقسطى، عن الحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحميدى قال: حدثنى أبو محمد على بن أحمد قال: حدثنى أبو عبد الله محمد بن عبد الأعلى بن هاشم القاضى المعروف بابن الغليظ، أن صهيب بن منيع – قال على بن ظافر: وكان قاضيًا ببعض بلاد الأندلس، ومات بها فى أيام الناصر عبد الرحمن سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة – كان نقش خاتمه:

يا عليما كل غيب كسن رءوفسا بسطهيب وأنه كان يشرب النبيذ - لعله كان يذهب مذهب أهل العراق - فشرب مرة عند الحاجب موسى بن حدير - وكان من عظماء الدولة الأموية - فسكر ونام، فأمر موسى باختلاس خاتمه، وأحضر نقاشًا، فنقش تحت البيت المذكور:

118 – وأنبأنى الشيخان الأجل العلامة تاج الدين أبو اليمن الكندى، والفقيه جمال الدين بن الحرستانى، عن الشيخ الحافظ أبى القاسم على بن الحسن بن عساكر سماعًا، أخبرنا أبو النجم بدر الدين عبد الله السنجى، أخبرنا أبو بكر الخبيب، أنبأنا على بن أبى على المعدل، حدثنى أبى، حدثنى عبد العزيز بن أبى بكر المحرف العلاف المشاعر – وكان أحد ندماء المعتضد – قال: كنت ليلة فى دار المعتضد، وقد أطلنا الجلوس بحضرته، ثم نهضنا إلى مجلسنا فى حجرة كانت مرسومة بالندماء. فلما أخذنا مضاجعنا وهدأت العيون، أحسسنا بفتح الأبواب وتفتيح الأقفال بسرعة، فارتاعت الجماعة لذلك، وجلسنا فى فرشنا، فدخل إلينا خادم من خدم المعتضد، فقال لنا: إن أمير المؤمنين يقول لكم: أرقت الليلة بعد انصرافكم فعلمت هذا البيت:

ولما انتبهنا للخيال الذي سرى إذ الدار قفر والمزار بعيد وقد أرتج على إتمامه فأجيزوه، ومن أجازه بما يوافق غرضى أجزلت عطيته - وفي الجماعة كل شاعر مجيد مذكور، وأديب فاضل مشهور - فأفحمت الجماعة، وأطالوا التفكير، فقلت مبتدراً:

۱۱۵ – وقال يزيد بن أبى اليسر الرياضى فى كتابه الأمثال: دخل رحمون الفارسى على أبى وهو مريض، فقال له: كيف أصبحت؟ فقال:

یکاد جسمی من نحول الضنی تحمله أنفساس عسوادی فقال رحمون: هل تری أن أزید علیه یا أبا الیسر؟ فقال: نعم، فقال رحمون:

لم يسبق إلا السروح في مهجة يسروح أو يغدو بها الغدادي للمناس الفضل المام نبيه الدين أبو الحسن بن على بن المفضل المقدسي - رحمه الله - قال: أخبرني الشيخ الفقيه أبو القاسم على بن مهدى بن قلنبا الإسكندري، قال: أخبرنا أبو الحسن على بن عبد الجبار بن سلامة الهذلي قال: أخبرنا أبو القاسم على بن جعفر بن على الصقلي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن على بن الحسن التميمي قال: أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن محمد النيسابوري قال: أخبرنا أبو منصور الثعالبي في كتاب اليتيمة، أن الصاحب بن عباد اتهم بعض المرد في مجلسه بسرقة بعض كتبه، فقال:

ســــرقت يـــــا ظبــــــى كتبــــــى ألحقــــــت كتبــــــــى بقلبــــــــى وأمر أبا محمد الحسن بن أحمد البروجردى بإجازته، فقال:

فلــــو فعلــــت جمـــيلاً رددت قلبــــى وكتبــــى وكل ما أسنده إلى اليتيمة فبهذا الإسناد.

۱۱۷ – وذكر الرئيس هلال بن الصابى أن الصاحب بن عباد قال: أرسل إلى الأستاذ الرئيس أبو الفضل بن العميد يستدعينى فى وقت لم تجر عادته باستدعائى فى مثله، فتهيأت للمضى، فجاءنى رسول ثان، فركبت فلقينى ثالث يستحثنى، فارتبت وارتعت، فلما دخلت عليه قال: قلت بيتًا ثم أعييت عن إتمامه، وهو:

وجاءوا بظبى كمثل الغزال يناك على الرسم في مثله فقلت في الحال:

11۸ – وأنبأنا العماد أبو حامد الأصفهانى قال: ذكر السمعانى فى تاريخه قال: سمعت أبا المظفر منصور بن محمد بن سعيد بن مسعود المسعودى المروزى فى مذاكرتى إياه يقول: دخلت على العزيز الخشاب – وشبل الدولة عنده حاضر – فقال العزيز: قلت اليوم بيتًا – وأنشده:

صفو دن العمر في عصر الصبا وزمان الشيب دردي محلل وقال لشبل الدولة: أجز، فقال مبادراً:

والذى يطلب صفواً بعده إنما يطلب شيئا مستحيل المرمونى قال: سمعت أبا المحرد المدين الشيخ أبو عبد الله بن على اليحصبى القرمونى قال: سمعت أبا بكر اليكى الشاعر - وهو بجامع عدوة القرويين بفاس - يحكى لأبى ولجماعة معه، قال: خرجت من فاس قاصداً تلمسان، فدخلت فى بعض الخانات، وكانت ليلة مطيرة جداً، فأنزلنى صاحب الخان فى بيت مفرد، وأوقد لى قنديلاً، فبينما أنا جالس، وإذا برجل قد فتح الباب، ودخل على وعلى وجهه سلهامة قد سترته، فجلس وقد عرفنى ولم أعرفه، فسألته عن صناعته، فقال: أنا شاعر، فقلت له كالمستهزئ به: أجز وضربت بعينى إلى شيء أصفه، فلم أجد غير القنديل، فقلت:

وقـــنديل كـــأن الــضوء فـــيه محـــيا مـــن أحـــب إذا تجلـــى فقال في الحال:

أشار إلى الدجى بلسان أفعى فسشمر ذيله هسربا وولى فجننت استحسانًا لما أتى، فكشف السلهامة عن وجهه، فإذا هو أبو العباس البنى الشاعر، فقال: كيف ترى هذا الكهن وما فجأك منه، وبتنا بأطيب ليلة، فلما قام الركب للسفر سار هو إلى فاس، وسرت أنا إلى تلمسان.

- ١٢٠ - وأخبرنى القاضى السعيد أبو القاسم هبة الله بن سناء الملك - رحمه الله - واخبرنى الشريف الجليل الوافد من العراق على الدولة المصرية قال: اجتمعت فى بعض الأيام بأمين الدولة أبى الحسن هبة الله بن صاعد - قال على بن ظافر: هو المعروف بابن التلميذ، وإنما أمه من بنات التلميذ فعرف بذلك - قال: فأخذنا فى ذم

مسن كان يكسو الكلب وشر ييًا ثم يقان بجلدى واستجزته فقال:

الكليب خير عين عين الكاليب الأجل بهاء الدين بن الساعاتي المقدم ذكره، قال: حضرت على سماع عند بعض الرؤساء، فغنى مغن قبيح النغمة، سيئ الضرب، فقال لعض الحاضرين:

مـــن منـــصفی محــن إذا ماناح نحـت لقـبح نغمـه واستجازنی فقلت:

هـ و خـ ارج وقـ ت الغـ نا ء وداخـ ل فـ ى رحـ م أمـ ه الخرين الفقيه أبو ثابت بن حسن الكربونى بالإسكندرية، قال: حضرت أنا والأديب عبد المنعم بن صالح الحريرى صاحبنا ببعض الأماكن، ورجل يقرأ المقامات التى صنفها الحريرى على رجل آخر، وهما يصحفان فيها، فقال عبد المنعم:

دع المقامــــات لأربابهـــا وعــد إلى الــنافات والــدور ١٢٣ – قال على بن ظافر: حضر عندى وأنا برأس العين في خدمة الملك الأشرف – أدام الله أيامه – الأديب الموفق على بن محمد البغدادى الساكن بها، والفقيه بهاء الـدين بن كساء الشاعران، وعندنا رجل يعرف بالضياء بن الزراد – مصرى معروف – وكانوا يمجنون، فعمل ابن كساء بديهة وقال:

رأيت الضياء وفسى دبره قمد كزند البعير الشديد ثم استجاز الموفق، فقال في الحال:

كان جهنم في دبره تقول لآتيه هل من مزيد ثم صنع الموفق فيه بديهًا:

زمان الضياء رعاه الإله عديد ولكن به يرتزق

فطوراً بأعلاه رمى القبق وطوراً بأدناه طعن الحلق بنا وبه أعظم الحالتين فمنه السبغاء ومنا الشبق

فلو جمعتنا به خلوة لقد قيل وافق شن طبق

وهـذا المعنــى الـذى فيه ذكر الحلق والقبق معنى مطبوع، إلا أنه لم يحسن نظمه، وقد

نظمته أنا على سبيل التجريب للخاطر، فقلت:

لقد عيد الترك فى ذا الرقيع وعاطوه باللعب أكواسه بنيك يقطع عامفاجه وصفع يزعزع أضراسه فكرم جعلوا قلبقا راسه فكرم جعلوا قلبقا راسه

وقلت أيضًا في المعنى:

أصبح عيداً للترك من هو كالم أتم في عين من رأى خلقه وفيوه بالنيك تيارة وبمر الصفع أخرى من لعبهم حقه

إن قر فالطعن بالأيور وإن فر أجادت نعالهم رشقه فللسراميز رأسه قربق وللفياشي خسناره حلقه

١٢٤ - قال على بن ظافر: كان يصحبني وأنا في خدمة الأشرف - أبقاه الله -

رجل كاتب حسن الخط من أهل العلم والخبرة، هاجر إلى دمشق يقال له: جمال الدين على بن أبى طالب، فلما رأيت ما عليه الأحوال من الاختلال، وقويت في نفسى شهوة الانفصال، كنت ليلى ونهارى مكبًا على الدعاء بتسهيل ذلك وتعجيله، وتيسير

ما أرجوه منه، وأقمت على هذا مدة طويلة، بحيث كان الأمر مشهوراً عند كل أحد من الحاشية، فأخبرنى أنه بات مشغول القلب بما يسمعه منى فى ذلك، فرأى كأنه فى جامع دمشق تحت النسر، وإلى جانبه شيخ، وكأنهم ينتظرون الصلاة، وإذا برجل شاب قد

أقبل من الباب الغربي، فقال له الشيخ: يا أبا العباس أجز: إن ابـــن ظافـــر ســـوف يظــــ فــر بالـــذي يــرجوه عاجـــل

ظف رت عداه بخيبة وغدا لما قد شاء نائل فسرت بذلك، فلم يكن شيء أسرع من عود الملك الأشرف - أبقاه الله - من

۱۲۵ – وكنت أنا وابن المؤيد يومًا عائدين إلى مصر، فثار قتام شديد ترب وجه الأرض، وأقذى عين الشمس، فقال:

رد ثوبی مصندلاً بعدما کا نشدید النقاء کالکافرو ۱۲٦ – واجتمعت یوماً بالأجل شهاب الدین ابن أخت الوزیر نجم الدین العزیزی رحمه الله، فأنشدنی لنفسه فی غلام رآه فی الحمام مؤتزراً بإزار أخضر:

ومـــرتج ردف أزروه بأخـــضر كما ماج ماء قد تردى بطحلب واستجازني فقلت:

يخيل لى مرآه نعمان أطلعت قضيبا على حقف ليبرين معشب قال القاضى الفقيه جمال الدين: وهاتان حكايتان قرأتهما في بعض المجاميع، ولم أعرف رواتهما، فأستدل بهم على عصرهم، فلذلك أفردتها هاهنا ولم أضعهما في نظام الحكايات المرتبة على ترتيب الأعصار، خوفًا من نقد منتقد:

۱۲۷ – إحمداهما: قال أبو سليمان الواسطى: مر بنا موسوس كان يؤثر عنه أدب، والسماء مغيمة، فتعرضت له وقلت:

أرى يومنا يسوما تكامل حسنه ويوشك أن اليوم لا شك ماطر وقلت له: أجز، فوقف وقال:

وقد سترت فيه السحائب شمسه كما سترت ورد الخدود المعاجر 1۲۸ - والأخرى قال أبو على: اجتمعنا في بعض الأيام جماعة من أهل الأدب، وخرجنا إلى منتزه، فوقفنا في ظل قصر لنستريح، فوقعت علينا منه رقعة فيها: أجيزوا هذا البيت:

الإجازة ولى مقلة عهدها بالكرى بعيد وبالدمع عهد قريب
 فكتت تحته:

يحسار إذا مسر فسيها المسنام كما حار فى الحى ضيف غريب ثم صرفنا الرقعة مع بواب القصر، فأخرج إلينا سفرة فيها طعام كثير وأشياء فيها عون لنا على نزهتنا. قال على بن ظافر: وأحسب أن أبا على هذا الحاتمى، فإن صح الحديث فينبغى أن يكون بعد حكاية الصاحب بن عباد رحمه الله تعالى.

۱۲۹ – ومن إجازة بيت ببيت ما يكون الشاعر قد عمل بيتًا واستجاز له أولاً، أو عمل بيتين وأراد إبدال أحدهما أو الاختبار فيه، مثل ما أنبأنا به العماد أبو جعفر الأصبهاني قال: أخبرني الأمير الأجل نجم الدين بن مصال، أن شابًا يعرف بأحمد الآبي من أهل الإسكندرية سافر إلى الشيخ الأجل أبي بكر أحمد بن محمد العيذبي التميمي الكاتب فاضل اليمن ورئيسه، وانتفع من جانبه، وأن أحمد ذكر عنه أنه عمل أبياتًا يهنئ فيها الداعي بطهور أولاده، من جملتها قوله:

كذبالة المصباح يقضى قطعها عند الخمود لها بقوة ناره قال: فقال الأديب العيذبي: يصلح أن يكون لهذا البيت توطئة من قبله، فقال:

أخذ من العضو الشريف قضى له ثــــير فــــيه بمقتـــضى آثــــاره ١٣٠ – قال العماد: ونقلت من مجموع أبى المعالى الكتبى لأبى القاسم الهمدانى:

حنى السيب ظهرى واستمرت ولولا الحجول البيض لم تحسن تعيرنى وخط السيب بعارضى ولولا انحناء القوس لم ينفذ السهم قال: فنظمت المعنى وقلت:

يفيد العقل السيقظ التغابي ليدرك في الغنى حظ الغبى فلم تصب السهام على اعتدال بها لولا اعوجاج في القسى قال: وأنشدتها للأمير مؤيد الدولة أسامة بن منقذ، فصنع في الحال بدل الأول من الستن، وهو:

أرى أن الحليم به افتقار إلى جهل الفتى الغر الغبى العبر الغبى المام الله المتقدم عن أبى الحسن على بن بسام المتقدم عن أبى الحسن على بن بسام

روعها البرق وفي كفها بسرق من القهوة لماع عجبت منها وهي شمس الضحى كيف من الأنوار ترتاع وحين صنعهما أطربه معناهما وهزه، وحركه استحسانهما واستفزه، فاستدعى عبد الجليل بن وهبون المرسى، وأنشده البيت الأول، فقال عبد الجليل:

ولن ترى أعجب من آنس من من من ما يسك يرتاع فاستحسنه وأمر له بجائزة. وبيته أحسن من بيت المعتمد عندى.

۱۳۲ – وأخبرنا القاضى السعيد أبو القاسم هبة الله بن سناء الملك – رحمه الله – معناه، قال: تذاكرنا فى بعض الأيام بديوان الإنشاء، فأفضى بنا الحديث إلى ذكر الناشى الأصغر وقوله ووردة:

ووردة فــــى بـــنان معطـــار حــيا بهـا فــى خفـــى إســرار كأنهــا وجــنة الحبــيب وقــد نقطهـــا عاشــــق بديـــنار فقلـت: تشبيه الصفرة بالدينار فيه بعض تقصير، وعليه نقد خفى لا يدركه إلا الناقد البصير، وهو كون الصفرة في رأى العين أصغر من الدينار، ولو قال:

ووردة نالـــــت الحـــــ ـــ إذ زهــت فـــى الـــرباع ـــ اخبرنـى صاحبنا الفقيه أبو الفضل جعفر الحموى قال: مربى في بعض الأيام يهودي يعرف بأبى الخير، أقبح الناس صورة، وأشدهم تنافر خلقة، قصير القامة، طويل اللحية، بارز الأنف، فحين رأيته وقع لى بيت على شبه الارتجال، وهو:

ما رأينا ولا سمعنا بشخص كأبى الخير في الخلائق أجمع المسكى - المسكى الخيرة ومن ذلك ما أخبرني الفقيه أبو محمد عبد الخالق بن زيدان المسكى - المقدم ذكره - قال: أخبرني صاحبنا الأديب أبو الحسن على بن خروف القرطبي - المقدم ذكره في هذا الكتاب - قال: رأيت في المنام منشداً ينشدني:

إذا كنت في الدنيا حليف تكبر فإنك في الأخرى أقبل من الذر قال: فانتبهت وقد حفظته، فأجزته بقولى:

تنزه عن الدنيا وكن متواضعًا عفيفًا ولا تسحب ذيولاً من الكبر ١٣٥ – ومنها إجازة بيت بأكثر من بيت، فمن ذلك ما رواه أبو الفرج الأصبهاني في أخبار بشار بن برد، وهو أن المهدى أشرف يومًا من أعلى القصر، فرأى جارية من جواريه تغتسل، فحين رأته استترت منه، فقال:

نظـــرت مـــن القـــصر عينـــى نظـــــرا وافـــــق حينــــى ثم أرتج عليه، فأمر بإحضار من يجيزه، فأحضر بشار، فأنشده البيت فقال:

فتمنيت وقلبي للهيوى في زفرتين النهيات وقلبي علي المهاوى في النهاعتين النهادي كالمنات عليه المادي وأمر له بجائزة، فقال له: يا أمير المؤمنين، أقنعت في مثل هذه الصفة بساعة أو ساعتين؟ قال: فبم ويجك، قال: سنة أو سنتين، فضحك وقال: اخرج عنى

١٣٦ - ومثله ما روى من أن الرشيد أنشد الأصمعي بيتًا وهو:

قىحك الله.

ليتني عقدك أو يا ليتني تكة موشية من تككك

امنحینی الوصل یا سیدتی واطعمینی عسلاً مین عککک مین عککک میا علمی قسومک أو میا ضرهم لیو وقفینا سیاعة فی سیککک وقد تقدم قریب منهما فی باب الجاوبة.

۱۳۷ - قال يزيد بن أبى يسر الرياضى فى كتابه الأمثال: سمعت سيبويه يقول: دخل عبد الله بن طاهر الرى سحرًا، فسمع قمرية تنوح فقال: لله در الهلالى حيث يقول:

ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغيصنك مياد ففيم تنوح وكان معه عوف بن محلم الشاعر، فقال له: أجز هذا البيت، فقال:

وأرقنسى بالليل صوت حمامة فنحت وذو الشوق القديم ينوح على أنها ناحت ولم تذر دمعة ونحت وأسراب الدموع سفوح وناحت وفرخاها بحيث تراهما ومن دون أفراخي مهامه فيح

۱۳۸ – أنبأنى الشيخان الأجل العلامة تاج الدين الكندى، وابن الحرستانى إجازة عن أبى القاسم بن عساكر سماعًا منه، أخبرنا أبو بكر المرزوقى، أنبأنا أبو منصور العكبرى، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد الصلت الحبر، حدثنا أبو الفرج على بن الحسين الأصبهانى، حدثنى على بن صالح، عن أحمد بن أبى طاهر، حدثه أنه ألقى على فضل الشاعرة:

علــــم الجمــال تركتنـــى فــى الحـب أشــهر مــن علــم فقالت:

لاذ بها يشتكي إلىها فلم يجد عندها ملاذا

٧٦ ..... في بدائع بدائه الإجازة فصنعت بديهة:

ولم يرزل ضراعاً إلى يها تهط المانا المفان ماذا فعات الموه في المانا المراد فعات المراد في المراد في المراد في المرب المتوكل وقال: أحسنت - وحياتي - يا فضل، وأمر لها بمائتي دينار، وأمر عريب فغنت به. قال على بن ظافر: وقد ذكرنا البيت الأخير من بيتي فضل في حكاية أبي السمراء في إجازة بيت ببيت، إلا أن هذه الحكاية أثبت رواية من تلك، وهي من رواية أبي الفرج في الأغاني.

• ١٤٠ - وبالإسناد المتقدم ذكر الثعالبي في كتاب اليتيمة قال: جلس سيف الدولة أبو الحسن على بن عبد الله بن حمدان يومًا مع جماعة من خواص كتابه وأصحابه، فقال: أيكم يجيز قولى:

لــــك جــــسمى تعلـــه فدمـــــى لم تحلـــه وليس لها إلا سيدى - يعنى ابن عمه أبا فراس بن أبى العلاء بن حمدان - فارتجل أبو فراس:

ل ك مرن قلب ى المكان ن فل مرن قلب كالمكان فل المكان كالمكان كالمكان كالمكان كالمكان كالمكان كالمكان كالمكان كالمكان فاستحسنهما ووهب له ضيعة منبج تغل ألفى دينار فى كل سنة.

۱٤۱ – وذكر القاضى أبو على التنوخى في كتاب النشوار قال: أنشدنى أبو القاسم عبد الله بن محمد الضروى لنفسه بالأهواز يقول:

إذا حمد السناس السزمان ذبمسته ومن كان فوق الدهر لا يحمد الدهرا وزعم أنه حاول أن يضيف إليه شيئًا، فتعذر عليه مدة طويلة، وضجر منه وتركه مفردًا، وكان عنده أبو القاسم المصيصى المؤدب، فسمع القول، فعمل في الحال إجازة له، وأنشدها لنفسه:

وإن أوسعتنى النائسبات مكارهًا ثبت ولم أجزع وأوسعتها صبرا إذا ليل خطب سد طرق مذاهبى لجأت إلى عزمى فأطلع لى فجرا ١٤٢ - وبالإسناد المتقدم ذكر ابن بسام في كتاب الذخيرة: أن المعتمد بن عباد جلس يومًا في بعض دور الحرم، فمر عليه بعض حظاياه في غلالة لايكاد يفرق بينها وبين جسمها، وذوائب تبدى إياة الشمس في مدلهما، فسكب عليها إناء ماء ورد كان

وهويت سالبة النفوس عزيزة تخستال بسيت أسسنة وبواتر وتعذر عليه المقال، فقال لبعض الخدم القائمين على رأسه: سر إلى الوليد النحلى وخذه بإجازة هذا البيت ولا تفارقه حتى يفرغ، فأضاف إليه لأول وقوع الرقعة بين يديه:

فتكاد تبصر باطنًا من ظاهر يختال في ورق الشباب الناضر كالطل يسقط من جناح الطائر زهو المؤيد بالثناء العاطر وعنا له صرف الزمان الجائر أبصرت بدراً فوق بحرر

راقت عاسنها ورق أديمها ومقابلت كالغصن بلله الندى تبدى بماء الورد مسبل شعرها تزهى برونقها وحسن جمالها ملك تضاءلت الملوك لقدره وإذا لحت جبينه ويمينه

فلما قرأها المعتمد استحضره وقال له: أحسنت أو كنت معنا؟ فأجابه النحلى بكلام معناه: ياقاتل الحل أو ما تلوت: ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ [النحل: ٦٨].

۱٤٣ – ومن ذلك بالإسناد المتقدم أيضاً لكتاب الذخيرة ما روى ابن بسام أن المعتمد أيضاً أمر بصنع غزال وهلال من ذهب فصيغا، فجاء وزنهما سبعمائة مثقال، فأهدى الغزال للسيدة ابنة مجاهد والهلال لابنه الرشيد، فوقع له أن قال:

بعثـــنا بالغـــزال إلى الغــزال وللــشمس المــنيرة بــالهلال واصطبح وحضر الرشيد فدخل عليه، وجاء الندمان والجلساء وفيهم أبو القاسم بن مرزقان، فحكى لهم المعتمد البيت، وأمر بإجازته، فبدر ابن مرزقان فقال:

وذا نجلى أقلىده المعسالي وذا نجلى بال ولكنى بال ولكنى بالسوارم والعسوالي

ف ذا سکنی أسکنه ف وادی شغلت بذا وذا خلدی ونفسی زففت إلى يديه زمام ملکی

185 - وذكر أبو الفتح بن خاقان في كتاب القلائد قال: خرجت من إشبيلية لوداع كبير من المرابطين، فوجدت معه الوزير أبا محمد بن مالك، فلما انصرفنا عدنا متسايرين، فمررنا بمرج حسن النبات، بديع النوار، فبادر مملوك من مماليكه، وضيء الوجع إلى زهرة بديعة، فقطفها، وأتاه بها لتعجبه من حسنها، فاقترح على أن أصفه، فقلت:

وبدر بدا والطرف مطلع حسنه وفى كفه من رائق النور كوكب فقال مجيزًا له:

يروح لتعذيب النفوس ويغتدى ويطلع فى أفق الجمال ويغرب ويحسد منه الغصن أى مهفهف يجئ على مثل الكثيب ويذهب

1٤٥ – قال على بن ظافر: ومن هذا القسم ما تكون الإجازة لبيت بأبيات تجعل قبله أو بعده وقبله، كما أنبأنى العماد أبو حامد قال: قال عمارة اليمنى الشاعر فى كتابه فى شعراء اليمن: إن الفقيه أبا العباس أحمد بن محمد الآبى حدثه قال: أذكر ليلة وأنا أمشى مع الأديب أبى بكر العدنى على ساحل عدن وقد تشاغلت عن الحديث معه، فقال لى: فى أى شىء أنت تفكر؟ فقلت: فى بيت عملته وهو:

وأنظر البدر مرتاحا لرؤيته لعل طرف الذي أهواه ينظره فقال: لمن هذا البيت؟ فقلت: لي، فأنشد مرتجلاً:

يا راقد الليل بالإسكندرية لى من يسهر الليل وجدًا حين أسهره الاحظ النوم تذكارًا لطلعته وإن جرى دمع أجفانى تذكره

187 - قال على بن ظافر: اتفق أن خرجنا للقاء القاضى الفاضل، فرأيت فى الموكب رجلاً أسود اللون، وعليه جبة حمراء، فأنكرته ولم أعرفه، ولقيت القاضى الأسعد أبا المكارم أسعد بن الخطير أطال الله بقاءه، فقلت له: من هذا الأسود الذى كأنه فحمة من دم حجامة؟ فقال لى:

كأنه ناظهر طهرف أرمسد

فقلت: يصلح أن يكون قبله:

وبعده:

## أو مسثل خال فوق خد أمرد

ثم لقيت بعد ذلك القاضى السعيد بن سناء الملك - رحمه الله تعالى - فأنشدته إياهما وكتمته الأول، وقلت: قد صنعت لهما أولاً، فاصنع أنت أيضًا، وقصدت بذلك اختبار القافية وتمكنها، إذ كل خاطر إنما يبادر إليها، فقال:

## وأسيود فيى مليس ميورد

فعجبت من توارد الخاطرين لما كانت القافية متمكنة غير مستدعاة ولا مجتلبة، إلا أن قوله: «في ملبس» أحسن من قولي: «في ثوبه».

۱٤۷ – قال على بن ظافر: وخرجت أنا وشهاب الدين يعقوب ابن أخت ابن المجاور ونحن بالإسكندرية أيام حلول الملك العزيز – رحمه الله – بها إلى جزيرتها المباركة لزيارة قبر صاحبنا القاضى الأعز أبو الحسن على بن المؤيد المردد ذكره فى هذا الكتاب، وقد كان توفى أغبط ما كان بالحياة، وأبعد ما كان من تخوف الوفاة، وغصن شبابه رطيب، والزمان على منبر فضله خطيب، فلما نزلنا بفناء قبره، وأسبلنا سيل المدامع لذكره، أنشدنى شهاب الدين بيتين صنعهما فى الطريق وهما:

أيا قبر الأعز سقيت غيثًا كجود يديه أو دمعى عليه في الما قبر الأعز سقيت غيثًا وددت الموت من شوقى إليه فقال: إن بين الأول والثاني فرجة، تريد بيتًا ليسدها، فلعلك أن تسعدني، فقلت:

# تراك الأرض إما مت خفا وتحيا إن حييت بها ثقيلا نسراك الأرض إما مستقر العن منها

ثم أكدى فمر به النابغة الذبياني، فقال له: أجز يا أبا أمامة وأنشده، فأكدى النابغة، وأقبل كعب بن زهير، وإنه لغلام، فقال له أبوه: أجز يا بني، فقال: وما أجيز؟ فأنشده فقال:

۸۰ ...... وتمـــنع جانبـــيها أن يـــزولا

فضمه زهير إليه وقال له: أنت ابني حقًا.

189 – ومن ذلك ما رواه إسحاق الموصلي قال: ولد للفضل بن يحيى بن خالد مولود، فدخل عليه أبو النضير عمر بن عبد الملك، ولم يكن علم الخبر، فلما مثل بين يديه ورأى الناس يهنئونه نثرًا ونظمًا، وقف وأنشد ارتجالاً:

ويفرح بالمولود من آل برمك بغاة الندى والسيف والرمح والنصل وتنبسط الآمال فيه لفضله

ثم أرتج عليه فلم يدر ما يقول، فقال الفضل يلقنه:

ولا سيما إن كان من ولد الفضل فاستحسن الناس بديهته، وأمر لأبي النضير بصلة.

• ١٥٠ - أنبأنى المشيخ الفقيه النبيه أبو الحسن على بن الفضل المقدسى قال: أنبأنى الفقيه أبو القاسم مخلوف بن على القيروانى، عن أبى عبد الله محمد بن أبى سعيد السرقسطى، عن أبى عبد الله محمد بن أبى نصر الحميدى، قال: أخبرنى أبو زكريا يجبى بن على الأنصارى فيما أظن، وقد كتبت منه، قال: أخبرنى عمر بن الصيرفى المقرى قال: أخبرنا محمد بن عبد الله، عن أبيه، أنه سمع أبا عمرو الكلبى قال: كنت جالسًا عند أبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه، فأتاه من بعض إخوانه طبق فيه أنابيب من قصب السكر، وكتاب معه، فحول ابن عبد ربه الكتاب، وجاوبه بديهة وكتب في الجواب:

بعثت يا سيدى حلو الأنابيب عذب المذاقة مخضر الجلابيب كأنما العسل الماذي شيب به

قال الكلبى: ثم توقف فقال: يا كلبى أجز هذا البيت، فإنى لا أجد له تمامًا، فقلت:

لا بل يزيد على الماذي في الطيب

فقال: أحسنت يا كلبى، ثم أخذ القلم وأراد أن يكتبه على ما قلت، ثم كره الاستعارة، فأطرق قليلاً ثم قال:

أو ريق محبوبة جادت لحبوب

١٥١ - وأخبرني القاضي السعيد ابن سناء الملك قال: صنعت:

قد کان لی مندیل کم ساذج ما جاز مسح یدی به فی مذهبی فاعتضت عنه بخد من أحبیته

وأرتب على، فلم أستطع أكمل البيت، فاستجزت القاضى تاج الدين بن الجراح، فقال:

## فمسحت فی مندیل کے مذهب

۱۵۲ – ومنه إجازة بيتين ببيت، فمن ذلك ما روى لنا أن أبا دلامة زيد بن الجون مولى بنى أسد دعا السيد الحميرى إلى منزله، فبكت ابنة له، فحملها على عاتقه، فبالت عليه، فوضعها مغضبًا وقال:

بللت على - لا حُيِّيت - ثوبى فبال عليك شيطان رجيم فما ولدتك مريم أم عيسى ولا رباك لقمان الحكسيم ثم استجاز السيد الحميرى فقال:

ولكن قد تضمك أم سوء إلى ليباتها وأب لئبيم فضحك أبو دلامة وقال: عليك لعنة الله، ما دعاك إلى هذا كله، ثم حلف لا ينازعه بيتًا بعدها، فقال له السيد: يكون الهرب من جهتك لا من جهتى.

وقد روى أبو الفرج هذه الحكاية بإسناد ينتهى إلى على بن إسماعيل، قال: كنت أسقى أبا دلامة والسيد... ولم يذكر سوى البيت الثانى من بيتى أبى دلامة. ورواها أبو الفرج أيضاً بإسناد ينتهى إلى الهيثم بن عدى، وأنها كانت بين أبى دلامة وأبى عطاء السندى، وأن أبا عطاء أجاز بيته بأن قال:

صدقت أبا دلامة لم تلدها مطهرة ولا فحل كريم ولكسن قد حوتها أم سوء إلى لسباتها وأب لئسيم وعلى هذه الرواية تدخل في باب المجاوبة.

۱۵۳ – وذكر ابن رشيق في كتاب الأنموذج قال: اجتمعت بأبي حديدة الشاعر يومًا وأنــا ســكران، فسألنى عن حال المكان الذي كنت فيه، فوصفته له، وأفضت بي صفته إلى

۸۲ ...... في بدائع بدائه الإجازة ذكر غلام كان ساقيًا، فقلت في عرض الكلام ولم أرد الوزن:

فـــــشربتها مــــن راحتـــــــ حــه كأنهــا مـــن وجنتـــيه وكأنهـــا فــــى ناظــریه وكأنهـــا فــــى ناظــریه وقلت له: أجز، فقال:

وشمم وشمم وردة خسده نظراً ونسرجس مقلتيه فقلت له: أحسنت في شمك بالنظر، كما سمع أبو الطيب بالبصر حيث يقول:

## كالخط يملأ مسمعي من أبصرا

١٥٤ - واجتمع أبو عبد الله بن شرف الجذامي يومًا بأبي على بن رشيق، فوصف له منزلاً ضيقًا كان فيه، ثم صنع في صفته، فقال:

ومنزل قبيح من منزل السنتن والظلمة والسفيق كأننى في وسطه فيشة ألسوطه والعرق السريق وكان ابن شرف أعور أصلع، فقال: ابن رشيق يداعبه على طريق الإجازة:

وأنت أيضا أعور أصلع فوافسق التشبيه تحقيق ولو قال ابن شرف: كأننى فى وسطه فيشة فى فقحة... لكان أوضح فى تشبيه المنزل.

۱۵۵ – قال على بن ظافر: وأخبرنى القاضى الأعز بن المؤيد رحمه الله بما هذا معناه: أنه كان عند أبى المعالى بن الشماس كاتب القاضى الأسعد ابن مماتى فى ليلة اصطلى فيها بالجمر من كئوس الخمر، واجتلى بها النجوم الزهر، من مجتنى نجوم الزهر، قال: فأفضت فى ذمها، وذكر عظيم إثمها، ثم ندمت على ما فرط، واعتذرت اعتذار من فرط، فقلت:

شربتم قهوةً وشربت ماءً فأغنانى اللجين عن النضار ومن بانت أحبته وساروا تعلى بالتشاغل بالسديار ثم استجزته فقال:

وكسنت نظيركسم بالسشم مسنها ولكنسى سسلمت مسن الخمسار المحمد مالغة النيل في نقصه المقياس عند مبالغة النيل في نقصه

أو ما ترى المقياس قد حفت به سود المراكب فوق ظهر اللجه يسمو وقد حفت به كقلادة سبحية في لسبة فسفيه واستجزت القاضي الأعزبن المؤيد - رحمه الله - فقال:

وكأنه حصن عليه عسكر للزنج لف بنوده للحمله الربيع، المحافة بيتين بأكثر من بيت كما روى العباس بن الفضل بن الربيع، قال: غضب الرشيد على جارية له، فحلف لا يدخل إليها، ثم ندم فقال:

صد عندى إذ رآنى مفتتن وأطال الصد لما أن فطن كان مملوكى فأضحى مالكى إن هذا من أعاجيب النومن ثم قال لجعفر بن يحيى: اطلب لى من يزيد فى هذين البيتين، فقال: ليس لهما إلا أبو العتاهية – وكان محبوسًا – فبعثوا إليه، فكتب إلى الرشيد:

يا ابن عم النبى سمعًا وطاعة قد خلعنا الكساء والدراعه ورجعنا إلى الصناعة لما كان سخط الإمام ترك الصناعه فأمر بإطلاقه وصلته، فقال: الآن طاب القول، ثم قال يجيزهما:

عـزة الحـب أرتـه ذلتـي في هـواه ولـه وجـه حـسن فلهـذا صـرت مملـوكا لـه ولهـذا شـاع مـا بـى وعلـن فقال الرشيد: أحسنت والله وأصبت ما في نفسي، وأضعف صلته. وذكرها الصولى في الأوراق بقريب من هذا، وأنه كتب إليه لما أمر بالإجازة يقول:

ضعف المسكين عن تلك المحن لهدلاك السروح منه والسبدن ولقد كلفست شيئًا عجببًا زاد في النكبة واستوفى المحن المحن قسيل فسرحنا ويأبسى فسرح أن يوافينسى فسى بسيت الحسزن ولم يذكر العينية. وأما يزيد بن محمد المهلبى فإنه روى البيتين اللذين هما على قافية

٨٤ ...... في بدائع بدائه الإجازة العين لموصولين بالهاء لإسحاق الموصلي، وذلك أنه كتب بهما إلى المأمون، وكان قد ترك الغناء والمنادمة فسجنه.

۱۰۸ – وذكر محمد بن جرير الطبرى فى تاريخه الكبير قال: خرج كوثر خادم الأمين لينظر الحرب أيام محاصرة طاهر بن الحسين وهزيمة ابن أعين لبغداد، فأصابه سهم غرب فجرحه، فدخل على الأمين وهو يبكى لألم الجراحة، فلم يتمالك الأمين أن جعل يمسح عنه الدم ويقول:

ضربوا قرب و عين ومن أجلى ضربوه أخسى فريوه أخسى فالمسلوه الله لقلبين مسن أنساس أوجع و البيتين، أرتج عليه، فاستدعى الفضل بن الربيع، وأمره بإحضار شاعر يجيز البيتين، فاستدعى لذلك عبد الله بن محمد بن أيوب التيمى، وأنشدهما له فقال:

ما لمن أهروى شهيه فه الدنه الدنه توسيه وصله حليم و ولكون هجره مركوه مدر كريه مدن رأى السناس له السف ضل عليهم حسدوه مثل ما قد حسد القال المامون الخلافة واستقر الأمر له قامر الأمين له بوقر ثلاثة أبغل دراهم، فلما ولى المأمون الخلافة واستقر الأمر له توسل إليه عبد الله بالحسن بن سهل، فلما دخل عليه قال: ألست القائل:

### مــا لــن أهـوي شـبيه

فقال: بل أنا القائل:

نصر المأمون عبد الله المدوة نقصر المأمون عبد الله نقصوا العهد الدي كا نوا قد ديمًا أكدوه لم يعامل ما يعامل وأنشده في مدحه قصيدة أولها:

جزعت ابن تيم أن علاك مشيب وبان شباب والشباب حبيب فأمره له بعشرة آلاف درهم.

١٥٩ - وذكر أبو الفرج الأصفهاني في كتاب القيان والمغنين أن المأمون قال يومًا

تعالى تكون الكتب بينى وبينكم ملاحظة نومى بها ونسشير فعندى من الكتب المشومة حيرة وعندى من شؤم الرسول أمور فقالت:

جعلت كتابى عسبرةً مستهلةً ففى الخد من ماء الجفون سطور ورسلى لحاجاتى وهن كثيرة إلىك إشارات بها وزفير ١٦٠ ورسلى لحاجاتى وهن كثيرة إلى إسارات بها وزفين الكندى، ١٦٠ انبانى الشيخان الشيخ الأجل العلامة تاج الدين أبو اليمن الكندى، والشيخ الأجل الفقيه جمال الدين بن الحرستانى إجازة قالا: أخبرنا الإمام الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين، أخبرنا أبو منصور محمد بن الحسين المحد بن الحسين، أخبرنا أحمد بن محمد بن الصلت، حدثنا أبو الفرج على بن الحسين الأصفهانى، أخبرنى جعفر بن قدامة، قال: اشترى أبو عبادة جاريته سلمى اليمانية من نخاس مكى قدم بها عليه، فلما جاءه بها أراد أن يتحنها، فأنشد:

من لحب أحب فى صغره فصار أحدوثة على كبره من نظر شفه فأرقبه وكان مبدا هواه من نظره ثم قال لها: أجيزى، فقالت مجيبة غير متوقفة:

لولا التمنى لمات من كمد مر الليالى يريد في فكره منا إن له مسعد في سعده بالليل في طوله وفي قصره الجسم يبلى في لا حراك به والروح فيما أرى على أثره الجانى الفقيه أبو محمد عبد الخالق المسكى، عن الحافظ السلفى إجازة قال: أنبأنا أبو محمد جعفر بن السراج اللغوى، وابن بعلان الكبير، قالا: حدثنا أبو نصر عبد الله بن سعيد السجستانى الحافظ قال: أخبرنا أبو يعقوب النجيرمى، حدثنا أبو الحسين المهلبى، عن أبى الفوارس، عن يعقوب بن السكيت قال: عزم محمد بن عبد الله بن طاهر على الحج، فخرجت جارية إليه شاعرة، فبكت لما رأت آلة السفر، فقال محمد بن عبد الله: عدد الله:

دمع الطرف الكحيل من الطرف الكحيل

..... في بدائع بدائه الإجازة هطلت في ساعة البيد ين على الخد الأسيل فقالت الحارية:

حين هم القمر الزا همر عسنا بالأفرول إنما يفتضح العمش العماق في وقب السرحيل

١٦٢ - قال على بن ظافر: ذكر ابن رشيق في كتاب الأنموذج ما معناه قال: خرج أبو العباس بن حديدة القيرواني في جماعة من رفقائه طالبًا للتنزه، فحلوا بروضة قد سفرت عن وجنات الشقيق، وأطلعت في زبرجد الأرض الخضراء نجومًا من عقيق، والجو قد أفرط في تعبيسه، ونثر لغيظه جميع ما كان من لؤلؤ القطر في كيسه، فقال ابن حدىدة:

أو ما ترى الغيث المعرس باكيًا يذرى الدموع على رياض شقيق در تــبدد فـــي بــساط عقــيق

فكأن قطر دموعه من فوقها قال: وأنشدنيهما فأجزتهما بأن قلت:

فاجمع إلى شكايهما برجاجة شكلين من حبب وصفو رحيق فكأنما انتصرا لعبرة عاشق مهراقة في وجنتى معشوق

١٦٣ - وبالإسناد المتقدم عن ابن بسام قال في كتاب الذخيرة - ورواه الفتح بن خاقان في كتاب قلائد العقيان - قال: ذكر أبو إسحاق بن خفاجة الحريري الأندلسي قال: اجتمعت مع عبد الجليل بن وهبون المرسى، ونحن نريد المرية أيام مقام العدو بحصن بلبيط، فبتنا بلزقه نتجاذب أذيال المذاكرة إلى أن قام السفر في السحر، للسرى والسفر، وقد شهروا سلاحهم، وأظهروا عددهم لقربهم من العدو، فظهر من عبد الجليل الجـزع، والارتياع والهلع، مما ألجأني إلى تسكينه بإنشاد عجائب الأشعار، وإيراد غـرائب الأخبار، وهو لا يفهم ما أورده، ولا يعقل معانى ما أسرده، فمررنا في الطريق بمشهدين متقابلين، وعليهما رأسان منصوبان، فقلت:

ألا رب رأس لا تـــزاور بيــنه وبـين أخـيه والمـزار قـريب أناف به صلد الصفا فهو منبر وقام أعلاه فهو خطيب ثم استجزته باستطالة فقال:

يقول حذار الاغمترار فطالما أناخ قتيل بي وفر سليب

178 - قـال وصنع يومًا الأعز أبو الحسن بن المؤيد - رحمه الله تعالى - بديهًا في مغن:

مغــــن صـــوته يحكـــي ــه فـــى حــسن وفـــى لــين يغنينـــــى فيغنينـــــى فيغنينـــــى فيغنينـــــى ويحــــــا إذ يحيينـــــى واستجاز شهاب الدين يعقوب ابن أخت الوزير نجم الدين بن المجاور فقال:

ويسسقينى سسلاف السراح مسن فسيه فيسشفينى تعجلست بسه أجسرى ولم أعطف على دينسى المحمد ال

إنى عرفت علاج الجسم من وجعى وما عرفت علاج الحب والجزع جزعت للحب والحمى صبرت لها إنى لأعجب من صبرى ومن جزعى من كان يشغله عن حبه وجع فليس يشغلنى عن حبكم وجعى فقال أبو عبد الله:

وما أمل حبيبى ليتنسى أبداً مع الحبيب ويا ليت الحبيب معى فأمر له على هذا البيت بألف دينار.

١٦٦ - وبهذا الإسناد عن الإمام الحافظ ابن عساكر قال: حدثنا أبو عبد الله محمد

أو ما تسرى قلق الغديسر كأنسه يبدو لعينك منه حلى مناطق مترقسرق لعسب السشعاع بمائسه فتراه يخفق مثل قلب العاشق فاذا نظرت إلسيه راقك لمعه وعللت طرفك من سراب صادق ولم يفتح الله على السابق ولا بلفظة، فقال العطار:

قــد كــنت أرجــو أن تكــون مـصليًا حتـــى رأيـــتك ســـابقا للـــسابق فاستحــسنا مـا أتــى بــه العطار، وجعلناه من مأثور الأخبار. قال أبو عبد الله: وكان الــسابق لا يحفظ من شعره بيتًا واحدًا، وأبو عبد الله بن الخياط بخلافه، يحفظ شعره منذ عمله إلى أن مات.

17۷ – ومنه إجازة أكثر من بيت بأكثر من بيت، فمن ذلك ما ذكره الثعالبي في كتاب اليتيمة من حكاية أبي الفرج الببغاء في دير مران، ووصفها بأن قال: وهي وإن كان فيها بعض طول، فالبديع غير مملول، وكل ما أرويه وأسنده إلى اليتيمة في هذا الكتاب فهو مما أجازه لي القاضي الفقيه نبيه الدين أبو الحسن على بن المفضل المقدسي – رحمه الله تعالى – قال: أخبرنا الشيخ الفقيه أبو القاسم على بن مهدى الإسكندري، قال: أخبرنا أبو الحسن على بن عبد الجبار بن سلامة الهذلي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن على بن الحسن التميمي قال: أخبرنا أبو محمد بن الحسن التميمي قال: أخبرنا أبو معمد إسماعيل بن محمد النيسابوري قال: أخبرنا أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي – وقد تقدم ذكر هذا الإسناد – قال الثعالبي: قال أبو الفرج واللفظ له:

تأخرت عند سيف الدولة بدمشق مكرها، وقد سار عنها في بعض وقائعه، وكان الخطر شديداً على من أراد اللحوق به من أصحابه، حتى إن ذلك كان يؤدى إلى الهب وطول الاعتقال، فاضطررت إلى إعمال الحيلة والسلامة بخدمة من بها من رؤساء الدولة الإخشيدية، وكانت سنى فى ذلك الوقت عشرين سنة، وكان انقطاعى منهم إلى أبى

وقد كنت اخترت من رهبانه لعشرتنا من توسمت فيه رقة الطبع، وسجاحة النفس، حسبما جرى به الرسم والعادة في غشيان الأغمار، وطروق الديرة من التظرف بعشرة أهلها والأنسة بسكانها، ولم تزل الأقداح دائرة بين مطرب الغناء، ومزاهر المذاكرة إلى أن فض الله و ختامه، ولوح السكر لصحبي أعلامه، فحانت مني التفاتة إلى بعض الرهبان، فوجدته إلى خطابي متوثبًا، ولنظرى إليه مترقبًا، فلما أخذته عيني أكب يزعجني بخفي الرمز ووحي الإيماء، فاستوحشت لذلك وأنكرته، ونهضت عجلاً واستحضرته، فأدرج لى رقعة مختومة، وقال لى: قد لزمك فرض الأمانة فيما تتضمنه هذه الرقعة وسقط ذمام كاتبها في سترها بك عني، ففضضتها، فإذا فيها مكتوب بأحسن خط وأملحه وأقواه وأوضحه:

بسم الله الحمن الرحيم، لم أزل فيما تؤديه هذه الرقعة - يا مولاى - بين حزم يحث على الانقباض عنك، وحسن ظن يحض على التسامح بنفيس الحظ منك، إلى أن استنزلتنى الرغبة فيك على حكم الثقة بك من غير خبرة، فرفعت سجف الحشمة، وأطعت في الانبساط أوامر الأنسة، وانتهزت في التوصل إلى مودتك فائت الفرصة، والمستماح منك - جعلنى الله فداك - زورة أرتجع بها ما اغتصبتنيه الأيام من المسرة، مهنأة بالانفراد إلا من غلامك الذي هو مادة مسرتك:

وما ذاك عن خلق بضيق بطارق ولكن لأخذى باحتياط على حالى فإن صادف ما خطبته منك – أيدك الله – قبولاً، ولديك نفاقًا، فمنية غفل الدهر عنها، إذ فارق مذهبه فيما أهداه إلى منها، وإن جرى على رسمه فى المضايقة فيما أوثره وأهواه، وأترقبه من قربك وأتمناه، فذمام المروءة يلزمك رد هذه الرقعة وسترها وتناسيها، وأطراح ذكرها إن شاء الله تعالى. وإذا بأبيات تتلو الخطاب وهى:

يا عامر العمر بالفتوة وال قصف وحث الكئوس والطرب هل لك في صاحب تناسب في ال غربة أخلاقه وفي الأدب أوحشه الدهر فاستراح إلى قربك مستنصراً على النوب فيان تقبلت ما أتاك به لم تشب الظن فيك بالكذب وإن أبى الدهر دون رغبته فكن كمن لم يقل ولم يجب

قال أبو الفرج: فورد على ما حيرنى، واسترد ما أخذه الشراب من تمييزى، وحصل لى فى الجملة أن أغلب الأوصاف على صاحبها فى الكتابة خطا وترسلاً ونظما، وشاهدته بالفراسة من ألفاظه، وحمدت أخلاقه قبل الاختبار من رقعته، فقلت للراهب: ويحك، من هذا؟ وكيف السبيل إلى لقائه؟ فقال: أما ذكر حاله فإليه إذا اجتمعنا، وأما السبيل إلى لقائه فسهل إن شئت، قلت: دلنى، قال: تظهر فتوراً، وتنصب عذراً تفارق به أصحابك منصرفاً، فإذا صرت بباب الدير عدلت بك إلى باب صغير تدخل منه. فرددت الرقعة عليه وقلت: أدفعها إليه ليتمكن أنسه بى وسكونه إلى، ثم عرفته أن التوفر على إعمال الحيلة المبادرة إلى حضرته على ما آثره من التفرد أولى من التشاغل بإصدار جواب وقطع وقت بكتابته.

ومضى الراهب وعدت إلى أصحابى بغير النشاط الذى ذهبت به، فأنكروا ذلك منى، فاعتذرت إليهم بشىء عرض لى، واستدعيت ما أركبه، وتقدمت إلى من كان معى من الخدم بالتوفر على خدمتهم، وقد كنا عولنا على المبيت، فأجمعوا على تعجيل السكر والانصراف، وخرجت من باب الدير ومعى صبى صغير كنت آنس به وبخدمته، وتقدمت إلى الشاكرى برد الدابة وستر خبرى ومباكرتى. وتلقانى الراهب، فعدل بى إلى طريق فى مضيق، وأدخلنى الدير من طريق غامض، وصار بى إلى باب قلاية يتميز عما يجاوره من الأبواب نظافة وحسنًا، فقرعه بجركات مختلفة كالعلامة بينهما، فابتدرنا منه غلام كأن البدر ركب على أزراره: مهفهف الكشح مخطفه، معتدل القوام أهيفه، تخال الشمس برقعت غرته، والليل ناسب أصداغه وطرته.

فى غلالة تم على ما تستر، وتجفو مع رقتها عما يظهر، وعلى رأسه مجلسية فصمته، فبهر عقلى، واستوقف نظرى، ثم أجفل كالظبى المذعور، وتلوته والراهب إلى صحن القلاية، فإذا أنا ببيت فضى الحيطان، رخامى الأركان، يضم طارمة خيش مفروشة بحصير مستعمل، فوثب إلينا منه فتى مقتبل الشبيبة، حسن الصورة، ظاهر النبل والهيئة،

فاستحسنت اختصاره الطريق إلى بسطى، وارتجاله إلى النادرة على نفسه حرصًا على تأنيسى. وأفاض فى شكرى على المسارعة إلى امتثال أمره، وأنا فى خلال ذلك أواصل المبالغة فى الاعتداد به، ثم قال: يا سيدى أنت مكدود بمن كان معك، والتمكن من الأنس بك لا يتم إلا براحتك.

وقد كان الأمر على ما ذكر، فاستلقيت يسيراً ثم نهضت، فخدمت فى حالتى النوم واليقظة الخدمة التى عهدتها فى دار الملوك وجلة الرؤساء. ثم جاءنا خادم لم أر أحسن وجها، ولا أتم سواداً منه، يضم ما يتخذ للعشاء مما خف ولطف، فقال: يا سيدى العشاء منى للحاجة ومنك للمؤانسة، فنلنا شيئًا.

وأقبل الليل وطلع القمر، ففتحت مناظر ذلك البيت إلى فضاء أدى إلينا محاسن الغوطة، وحبانا بذخائر رياضها من المنظر الجنانى، والنسيم العطرى، وجاءنا الراهب من الأشربة بما وقع اتفاقنا عليه، واقتعدنا غارب اللذة، وجرينا فى ميدان المفاوضة، وأخذ يناهبنى نوادر الأخبار، وملح الأشعار، ويخلط ذلك من المرح بأظرفه، ومن المتودد بألطفه، فلما توسطنا الشرب التفت إلى غلامه وقال: يا مترف، إن مولاك لم يدخر عنا ممكناً من السرور بحضرته، فينبغى لنا ألا ندخر ممكناً من تمام مسرته. فامتقع وجه الغلام حياء وخفراً، فأقسم عليه بحياته، وأنا لا أعلم ما يريد، فمضى ثم عاد يحمل طنبوراً، وجلس فقال لى: تأذن لى يا سيدى فى خدمتك؟ فهممت بتقبيل يديه لما داخلنى من عظم المسرة بذلك، فأصلح الغلام الطنبور، وضرب وغنى يقول:

يا مالكى وهو ملكى وسالبى ئى وب نىكى نى الموب نىكى نى المولى ئى المولى ئى المولى ئى بى المولى ئى بى المولى ئى بى المولىك مى المولىك

فنظر إلى الغلام وتبسم، فعلمت أن الشعر له، وكدت - والله - أن أطير طربًا وفرحًا لملاحة خلقه، وجودة ضربه، وعذوبة منطقه، وتكامل حسنه، فاستدعيت كيزانًا، فأحضر الغلام عدة قطع من البلور، وجيد الجام الححكم، فشربت سرورًا بوجهه، وشرب بمثل ما شربت به. ثم قال: أنا - والله - يا سيدى أحب ترفيهك، ألا

9۲ ...... في بدائع بدائه الإجازة أقطعك عما أنت متوفر عليه، ولكن حيث عرف الاسم والنسب والصناعة واللقب، فلا بد أن تسم ليلتنا هذه بشيء يكون لها طرازًا، ولذكرها علمًا، فجذبت الدواة وكتبت ارتجالاً، وقد أخذ الشراب مني:

ول يلة أوس عتنى له وا وحسناً وأن سا ما زلت ألثم بدراً بها وأشرب شمسا إذ أطلع الدير سعداً لم يبق منذآب نحسا فسصار للسروح منى روحا وللنفس نفسا فطرب لقولى: «ألثم بدراً وأشرب شمسا» وجذب غلامه فقبله، وقال: لم أجهل يا سيدى ما يجب لك من التوقير، وإنما اعتمدت تصديقك فيما ذكرته، فبحياتي إلا فعلت مثل ذلك بغلامك، فاتبعت آثاره خوفاً من احتشامه، ثم أخذ الأبيات وجعل يرددها،

ثم أخذ الدواة وكتب إجازة لها:

وداعبته في هذا المعنى بما حضرنى، وعرفت في الجملة أنه مستتر من دين قد ركبه، فقال لى: يا سيدى، قد خرج لك أكثر الحديث، فإن عذرت وإلا ذكرت لك القصة، فآثرت مراده في كتمان أمره، فقلت: يا سيدى، كل ما لا يتعرف بك نكرة، وقد أغنت المشاهدة عن الاعتذار، ونابت الخبرة عن الاستخبار، وجعل يشرب وينتخب من غير إكراه ولا إبطاء، إلى أن رأيت الشراب قد دب فيه، وأكب على محادثة غلامه والفطنة تثنيه في الوقت بعد الوقت، فأظهرت السكر وحاولت النوم، وجاء الغلام ببرذعة ففرشها بإزاء برذعته، فنهضت إليها، فقام وتفقد أمرى بنفسه، فقلت له: إن لى مذهبا في تقريب غلامى منى، واعتمدت في ذلك تسهيل ما يختاره من غلامه في هذه الحال، فتبسم وقال لى بسكره: وجمع الله لك المسرة كما جمعه لى بك، وأظهرت النوم، وعاد يحادث غلامه بأعذب لفظ وأحلى معاتبة، ويخلط ذلك بمواعيد تدل على سعة حال وانبساط يد، وغلامه تارة يقبل يده وتارة يقبل فمه.

وغلبتني عيناي إلى أن أيقظني هواء السحر، فانتبهت وهما متعانقان مما عليهما من

واعترضتنى أسباب أدت إلى اللحاق بسيف الدولة، فسرت على أتم حسرة لما فاتنى من معاودة لقائه، وقلت في ذلك:

فصار اسمه ما بيننا هبة الدهر إلى دير مرران المعظم والعمر نسسيم بأنفاس الرياحين والزهر ومن نهر بالفيض يجرى إلى نهر وصحبي حلالأ بعد توفية المهر فما زلت منها أشرب التبر بالتبر وهل يحظر المحظور في بليد الكفر دعتني إلى ستر فلبيت في ستر يخاطبني عن معدن النظم والنشر محلي السجايا بالطلاقة والبشر ومن ذا الذي لا يستجيب إلى اليسر يريد اختداعي عن حياتي ولا أدرى فكنت وإياه كقلبين في صدر فلاطف نا بالبدر أو بأخبى البدر ومضن قلوبًا بالتجسنب والهجر وزهــر الــربا مــن ورد خديــه والثغــر بشمسين في جنحي دجا الليل والشعر بأوفسر حسظ مسن محاسسنه الزهسر تمسزج كفساه مسن المساء والخمسر إلىه ولم نهكر به منة السكر

تنبهن نكبن البوفاء إلى الغدر

ويسوم كسأن الدهسر سسامحنا بسه جرت فيه أفراس الصبا بارتياحنا بحسيث هسواء الغوطيتين معطر ال فمن روضة بالحسن تبرفد روضةً وفي الهيكل المعمور منه افترعتها ونرهت عن غير البدنانير قيدرها وحل لناما كان منها محرماً فأهملت لى الأيام منها مرودةً أتى من شريف الطبع أصدق رغبة فلاقيت ملء العين نبلاً وهمةً وكـــان جوابـــى طاعـــةً لا مقالـــةً وأحسمني بالود حتى ظننته ونزه عن غير الصفاء اجتماعنا وشاء سرور أن يلينا بثالث بمعط عيونًا ما اشتهت من جماله جنينا جنبي البورد في غير وقيته قابلـــنا مـــن وجهــه وشـــرابه وغنى فصار السمع كالطرف آخذا وأمتعــنا مــن وجنتــيه بمـــثل مـــا سرور شكرنا منة الصحو إذ دعا كان الليالي نحن عنه فعندما 9.8 ...... في بدائع بدائه الإجازة مضى فكأنى كنت منه مهوماً يحدث عن طيف الخيال الذي يسرى وهل يحصل الإنسان من كل ما به تسامحه الأيام إلا عن الذكرر

ولم أزل على أتم قلق، وأعظم حسرة، وأشد أسف، على ما سلبته من عظيم النعمة بفراق الفتى، لا سيما ولم أحصل منه على حقيقة علم، ولا نص خبر، يؤديان إلى الطمع فى لقائه إلى أن عاد سيف الدولة إلى دمشق، وأنا فى جملته، فما بدأت بشىء قبل مصيرى إلى الراهب، وقد كنت حفظت اسمه، فخرج إلى مرعوبًا، وهو لا يعلم ما السبب.

فلما رآنى استطار فرحًا، وأقسم لا يكلمنى إلا بعد النزول والمقام عنده يومى ذلك، فلما جلسنا للمحادثة قال لى: ما لى أراك لا تسألنى عن صاحبك، قلت: والله ما لى فكر ينصرف عنه، ولا أسف يتجاوز ما حزته منه، ولا سررت بعودى إلى هذا البلد إلا من أجله، ولذلك بدأت بقصدك، فاذكر لى خبره.

فقال: أما الآن فنعم، هذا فتى من الماردانيين، جليل القدر، عظيم النعمة، كان قد ضمن من سلطانه بمصر ضياعًا بمال عظيم، فخاس به ضمانه لقعود السعر عنه، وأشرف على الخروج من نعمته فاستر. ولما اشتد البحث عنه خرج مستخفيًا إلى أن ورد دمشق بنرى تاجر، وكان استتاره عند بعض إخوانه ممن لى به ارتباط، فإنى كنت عنده يبومًا إذ ظهر لى، وقال لصديقه: إنى أريد الانتقال إلى هذا الراهب إن كان مأمونًا على، فذكر له صديقه مذهبى، وأظهرت له السرور بما رغب فيه من الأنس بى، وأنا لا أعرفه، غير أن صديقى قد أمرنى بخدمته.

فلما حصل فى قلايتى واصل الصوم، فلما كان بعد أيام جاءنا الرسول من عند صديقنا، ومعه الغلام والخادم، وقد لحقا به، ومعهما سفاتج، وعليهما ثياب رثة، فلما نظر إلى الغلام والخادم قال: يا راهب قد حل الفطر، وجاء العيد، ووثب إلى الغلام فاعتنقه، وجعل يقبل عينيه ويبكى، ثم وقف على السفاتج، فأنفذها مع رقعة إلى صديقه.

فلما كان بعد يومين حمل إليه ألفى دينار وما يحتاج إليه من فرش وملبوس، ولم يزل مكبًا على ما رأيت إلى أن ورد عليه البغال والآلات السنية الحسنة من مصر، وكتب إليه أهله باجتماعهم بصاحب مصر وتعريفهم إياه الحال في بعده عن وطنه لضيق ذات

قال أبو الفرج: فتعجلت بعد السلوة بما عرفت من حقيقة خبره، وأتممت يومى عند الراهب، وكان آخر العهد به.

قال على بن ظافر: أقسم بالله إن هذه الحكاية – وإن طالت – لحقيقة أن تكتب بالمقل السود، على صفحات الخدود، ولقد أزرت بمرأى العقود بين الترائب والنهود، فرحم الله أبا الفرج وصاحبه، فلقد استحقا منا بهذه الحكاية حمدًا وشكرًا، وأبقيا لهما في الظرفاء ذكرًا، ولقد بلغ من طربي بها، وارتياحي عند قراءتها، ما أني أوسع هذا الفتى المارداني دعاءً وترحيمًا، وأتبع ذكره صلاة عليه وتسليمًا، حتى أني أكثر قصد ترب الماردانيين بالزيارة والدعاء، أملا أن يكون في جملتهم وطمعًا أن يكون مدفونًا معهم، وما أنا وإياهم إلا كما قال خالد بن يزيد:

۱٦٨ - أنبأنى العماد أبو حامد، أخبرنى أبو على الحسن بن سعد الشاتانى، قال لى نجم الدين بن الشهرزورى قاضى الموصل: دخل إلى شاب من أهل بغداد، فأنشدنى هذه الأسات:

فى نهر عيسى والهواء معنب والماء فعضى القميص صقيل والطير إما هاتف بقرينه أو نادب يشكو الفراق ثكول والدهر كالليل البهيم وأنتم غرر تضئ ظلامه وحجول

والغصن مهزوز القوام كأنما وكأنما السرو التحفن بسندس

واستجازني فقلت:

هبت عليه من الشمال شمول ورقصن فارتفعت لهن ذيول

179 – قال على بن ظافر: واتفقت لى وللقاضى الأجل شهاب الدين يعقوب سفرة إلى البيت المقدس للتبرك بما هناك من البقاع المقدسة، والمشاهد المعظمة، وأجداث الأنبياء المباركة الطيبة، فلما جد بنا المسير، وسهل من فراق الأهل والأوطان العسير، وقطعت المطايا بنا الربا والوهاد، ولم يسمع إلا هيد وهاد صنع الشهاب:

يا رب سير كالشهاب الحرق قدحته من زند عود أورق يسير في الخرق مسير الأخرق فهل رأت عيناك عدو النقنق حتى إذا ما أفتر ثغر المشرق

#### ثم استجازني فقلت:

ولاح فى الجو احمرار الشفق كالخمر صبت فى زجاج أزرق بدا على الآل قطار الأينق كمثل سطر فى بياض مهرق أو كالمدارى فى مشيب المفرق كم بازل فى بحره كالزورق أو كهلال مشرق فى ن زبرق

• ١٧٠ - وهذه أيضًا حكاية بديعة، تشتمل على نوعى الإجازة القديم والعصرى، قصدت بإيرادها في هذا الموضع أن تكون دهليزًا للخروج من القسم الأول، والدخول في القسم الثاني لما بينهما من الاشتراك فيها:

روى من طرق مختلفة كتبت أكملها وأتمها، أن الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر ارتاح منادمة من بعد عهده بمنادمته، أو من لم يره، وحضره صاحبه الحسن بن محمد بن طالوت – وكان أخص الناس به – فقال له: لا بد لنا في يومنا هذا من ثالث، نطيب بمعاشرته، ونلتذ بصحبته ومؤانسته، فمن ترى أن يكون طاهر الأعراق، غير دنس الأخلاق، فأعمل فكره، وأمعن نظره، وقال: أيها الأمير، قد خطر ببالي رجل ليست علينا في مجالسته كلفة، قد خلا من إبرام المجالسة، وبرئ من ثقل المؤانسة، خفيف

ولست بناس إذ غدوا فتحملوا دموعى على الأحباب من شدة وقول وقد زالت بليل حمولهم بواكر تخدى لا يكن آخر العهد فقال مانى: أحسنت والله بحق رأس الأمير إلا ما زدت فيه:

أقمت أناجى الفكر والدمع حائر بمقلة موقوف على الجهد والصد ولم يعدني هندا الأمير بعزه على ظالم قد لج في الهجر والصد فاندفعت تغنيه، فرق محمد بن عبد الله له وقال: أعاشق أنت يا ماني؟ قال: فاستحيا، وغمزه ابن طالوت لئلا يبوح له بشيء فيسقط من عينه، فقال: بل هلع مطرب أعز الله الأمير، وشوق كان كامنًا فظهر، وهل بعد المشيب من صبوة، ثم اقترح محمد على تنوسة هذا الصوت من شعر أبي العتاهية:

حجبوها عن السرياح لأنسى قلت يا ريح بلغيها السلاما ليو رضوا بالحجاب هان ولكن منعوها يوم الرحيل الكلاما فغنته فطرب محمد، فقال مانى: ما على قائل هذا الشعر لو زاد فيه:

فتنفست ثم قلت لطيفى آه لسو زرت طسيفها إلماما خصصها بالسسلام سراً وإلا مسنعوها لسشقوتى أن تسناما فكان أبعث للصبابة بين الأحشاء، وألطف تغلغلاً على كبد الظمآن من زلال الماء، مع حسن تأليف نظامه، وانتهائه إلى غاية تمامه.

قال محمد: أحسنت والله يا مانى، ثم أمر تنوسة بإلحاقها هذين البيتين بالأولين،

٩٨ ..... في بدائع بدائه الإجازة فغلت، ثم غنت هذين البيتين من شعر أبي نواس:

يا خليلي ساعة لا تريما وعلي ذي صبابة فأقيما مسا مسررنا بدار زينب إلا فضح الدمع سرها المكتوما فاستحسنه محمد، فقال ماني: لولا رهبة التعدى لأضفت إلى هذين البيتين بيتين لا يردان على سمع ذي لب إلا صدر استحسانه لهما، فقال محمد: الرغبة فيما تأتى به حائلة دون كل رهبة، فهات ما عندك، فقال:

ظبية كالغزال لو تلحظ الصخ يربط رف لغادرت هيما وإذا ما تبسمت خلت ما تب يدى من الثغر لؤلؤا منظوما فقال محمد: أحسنت والله فأجز هذا الشعر:

لم تطب اللذات إلا لمن طابت له لذة تنوسه غنت بصوت أطلقت عبرة كانت بحسن الصبر محبوسه فقال ماني:

وكيف صبر النفس عن غادة تظلمها إن قلت طاووسه وكيف صبر النفس عن غادة والمسلم عند وسلم عندوسه وجسرت إن شهيها بانتة في المسلمة الفروس مغروسه

وغسير عدل إن قرنا بها جوهرة في التاج ملموسه جلت عن الوصف فما فكرة تلحقها بالنعت محسوسه

ثم سكت فقال محمد: فأعد لى وصفك لها فقال:

فقالت تنوسة: وجب علينا يا مانى شكرك، فساعدك دهرك، وعطف عليك إلفك، وقارنك سرورك، وفارقك محذورك، والله تعالى يديم لنا السرور ببقائه من بقائه اجتمع شملنا، وطاب يومنا، فأنشأ يقول:

ليس لى إليف فيقطعني فارقت نفيسى الأباطيل أناء موصول بنعمة من حبله بالحمد موصول أناء من منه في الخلق مبذول أناء منسمول بمنة من منه في الخلق مبذول أناء مغروط بنورة من ربعه بالجسد مأهول

ملك عرز النظير له زانه الغرال البهاليل طاهر مرى فري مركبه عرفه للسناس مسبذول دم مرى فري مسلول مع هروب الريح مطلول دم مرى فريب جزاؤك لشكرك على غير نعمة سلفت منا إليك. ثم أقبل على ابن طالوت فقال: يا هذا، ليست خساسة ثوب المرء واتضاع المنظر ونبو العين بمذهبة جوهر الأدب المركب فيه، ولله در صالح بن عبد القدوس حيث يقول:

لا يعجبنك من يصون ثيابه حدد الغبار وعرضه مبذول فليربا افتقر الفتى فرأيته وسخ الثياب وعرضه مغسول

قال ابن طالوت: فما رأيت أحداً أحضر دهنًا منه، إذ تقول له الجارية: عطف عليك إلفك، فينفيها بقوله:

## لـــيس لى إلــف فيقطعنـــى

قال: ولم يزل مجريا عليه رزقًا سنيًا إلى أن مات.

۱۷۱ – القسم الثانى ما تكون الإجازة فيه لشعر قديم، فمنه إجازة بيت ببيت، كما روى إسحاق الموصلى، قال أبو الجيب شداد بن عقبة: دعا رجل من الحى – يقال له: أبو سفيان – رجلاً من حيه اسمه القتال الكلابى إلى وليمة، فجلس القتال ينتظر رسوله، ولا يأكل حتى ارتفع النهار، وكانت عند امرأته فقرة من حوار، فلما يئس قال:

فإن أبا سفيان ليس بمولم فقومى فهاتى فقرة من حوارك قال إسحاق: فقلت له: ثم ماذا؟ قال: لم يأت بعده بشيء، إنما أرسله يتيمًا، فقلت: أفلا أزيدك إليه بيتًا آخر ليس بدونه؟ قال: بلى، فقلت:

فبيتك خير من بيوت كثيرة وقدرك خير من وليمة جارك فقال: بأبى أنت وأمى، والله لقد أرسلته مثلا وما انتظرت به العرب، وإنك لبز طراز، ما رأيت فى العراق مثله، وما يلام الخليفة على أن يدنيك ويؤثرك ويتملح بك، ولمو كان السباب يشترى لابتعته لك بإحدى يدى، ويمنى عينى، على أن فيك بحمد الله منه بقية تسر الودود، وترغم الحسود.

هذا من رواية الأصبهاني تتصل بعمر بن شبة وحماد، عن إسحاق. وفي رواية له تتصل بالأخفش ويزد المهلبي أن إسحاق قال: أخبرني أبو زياد الكلابي قال: أولم جار لى... وذكر الحكاية. والبيت الأول فيها لأبي زياد، فعلى هذا تكون من إجازة بيت عصري ببيت.

۱۷۲ – ومن ذلك ما روى أحمد بن أبى فنن قال: دخل أبو نواس على الذلفاء جارية ابن طرخان، ودخل على إثره مروان بن أبى حفصة، فرفعه مولاها عنه، فغضب، وقال: أجيزى لجرير:

غيضن من عبراتهن وقلن لى ماذا لقيت من الهوى ولقينا فقالت – وكانت تشبب بالرشيد –:

هيجت بالبيت الذي أنشدتني حبا بقلبي للإمام دفينا فقام أبو نواس عند ذلك، وخرج وهو ينشد:

عجب المسن حماقة الذلفاء تسشهى فياشل الخلفاء والمسلم الخلفاء تستشهى فياشل الخلفاء قال ابن أبى فنن: فأجزت أنا قول أبى نواس، وأكثر الناس يروونه له:

لسو تسهيت غسيره كسان أولى مسن أيسور السدناة والسضعفاء إن أدنسى الأمسور عسندى مسنالاً شسهوات الأكفساء للأكفساء

۱۷۳ – وروى أحمد بن معاوية قال: قال لى رجل: تصفحت كتبًا، فوجدت فيها بيتًا جهدت جهدى أن أجد من يجيزه، فلم أجد، فقال لى صديقى: عليك بعنان جارية الناطفى، فجئتها فقلت: أجيزى:

فما زال يشكو الحب حتى رأيته تنفس في أحيشائه وتكلما فلم تلبث أن قالت:

ویبکی فأبکی رحمیة لبکائه إذا ما بکی دمعا بکیت له دما ۱۷۶ – وروی العباس بن رستم قال: دخلت مع أبان اللاحقی علی عنان فی خیشها فقال:

## العيش في الصيف خيش

فقالت مسرعة:

قال: فأنشدتها لجرير:

ظللت أوارى صاحبى صبابتى وقد علقتنى من هواك علوق فقالت:

إذا أغفل الخوف اللسان تكلمت بأسراره عين عليه نطوق ١٧٥ – وذكر الجهشيارى في كتاب الوزراء والكتاب، حدث محمد بن الفضل الهاشمي قال: حدث أحمد بن سلمة الكاتب أنه قال لعياش بن القاسم: اجتمعت مع عمرو بن مسعدة وأحمد بن يوسف في مجلس فيه قينة، فغنت:

أناس مضوا كانوا إذا ذكر الألى مضوا قبلهم صلوا عليهم وسلموا فقال عمرو: هو - والله - حسن، إلا أنه مفرد، فأضيفوا إليه بيتًا آخر، فإنه أحسن له وأطول للقافية، وأطوع للغناء فيه، فقال أحمد بديهًا:

وما نحن إلا مثلهم غير أننا أقمنا قليلاً بعدهم وتقدموا فغنت بهما المغنية، فطربوا وشربوا عليهما بقية يومهم.

۱۷٦ – وروى على بن الحسن الباخرزى في كتاب «دمية القصر» أن أبا جعفر محمد بن إبراهيم المعدني، معدن زوزن، رأى على جدار بيتًا مكتوبًا:

لكل شيء من فقده عوض وما لفقد الشباب من عوض وليس في الدهر من شدائده أشد من فاقة على مرض الاهر الماعرة:

ومـستفتح بـاب الـبلاء بنظـرة تـزود مـنها قلـبه حـسرة الدهـر فقالت مسرعة:

فوالله ما ندرى أتدرى بما جنت على قلسبه أم أهلكته ولا تدرى العباس الهاشمى عنها وعن بنان الشاعرة، قالت: توكأ المتوكل على يدى ويد فضل وقال: أجيزا قول الشاعر:

تعلمت أسباب الرضا خوف سخطه وعلمه حبى له كيف يغضب

١٠٢ ..... في بدائع بدائه الإجازة فقالت فضل:

يصد وأدنو بالمودة جاهداً ويبعد عنى بالوصال وأقرب فقلت أنا:

وعندى له العتبى على كل حالة فما منه لى بد ولا عنه مذهب 1۷۹ - قال على بن ظافر: أنشدنى أبو القاسم الصيرفى فى قول عبد الله بن السمط:

حـــار طـــرف تأملـــك ملــك أنــت أم ملــك فقلت بديهًا:

يا بدر عذالى عليك كثيرة والمسعدون على هواك قليل فأجزته بديهًا فقلت:

فى الصبر عن هذا القوام ولينه قصر وفى شرح الصبابة طول 1۸۱ – وأخبرنى الأديب أبو القاسم العداس المنبوز بالراوية قال: قصد الشيخ أبو الخير سلامة الأنبارى الضرير النحوى تعجيزى بين يدى الشيخ العلامة أبى محمد بن برى، لسر كان بينى وبينه، فقال لى: إن كنت شاعراً كما تزعم فأجز:

أدرجت في أثناء نيسيانكم حتى كأنيى ألف الوصل فقلت بديهًا:

وكنت عين الفعل في قربكم فيصرت لام الجر في الفعل منير المعرابا هذا البيت من شعر ابن منير وسألنى إجازته:

يجل عن التشبيه في الحسن وجهه فبدر الدجي من حسنه يتعجب فقلت في قصيدة اقتضاها سؤاله:

ومن كان بدر التم يعجب أن رأى محاسسنه بالسبدر كسيف يلقسب ما تكون الإجازة فيه لبيت بأكثر من بيت، روى أبو الفرج في كتاب

في بدائع بدائه الإجازة ..... القيان والمغنين أن بذلا الكبيرة جارية عبد الله بن موسى الهادى غنت بين يدى المأمون: ألا لا أرى شيئا ألنذ من النوعد ومن أمل فيه وإن كنان لا يجدى فصنع المأمون بيتين بديهًا وقال: زيديهما فيه: ومن غفلة الواشي إذا ما لقيته ومن زورتي أبياتها خاليًا وحدى ومن ضحكة في الملتقى ثم سكتة وكلتاهما عندى ألنذ من الشهد ١٨٤ - وبالإسناد المتقدم ذكر ابن بسام في الذخيرة قال: غني يومًا بين يدي العالى الإدريسي بمالقة ببيت لعبد الله بن المعتز: هـــل تـــرين الـــبدر يخـــتال إن غـــدت للـــسر أجـــال فأمر الفقيه أبا محمد غانم بن الوليد المالقي بإجازته فقال بديهًا: إنا العالى إمام هدى جلبت في عصره الخال ملك إقسبال دولسته للذوى الأفهام إقسبال قــل لمــن أكــدت مطالــبه راحـــتاه الجــاه والمــال ١٨٥ - وأخبرنى أبو الحسن بن الساعاتي المقدم ذكره، قال: غني مغن في بعض الجالس: أسفى على بان القدود ريان أثمر بالنهود

وكان عندنا بالجلس رجل كبير الأنف يتطايب، وكان ينعت بالسديد، فأردت العبث به، فقلت بديهًا:

يا مانعيى صفو الوصا ل وما نحيى كدر الصدود ما ضافت الدنيا على وقد حوت أنف السديد 1٨٦ – وغنى بعض القوالين يومًا:

سلام على من لست أرجو وصاله وغير الصبا ما لى إلى رسول فأجابه الشهاب بن الجاور بديهًا بقوله:

يراجعنى عن خده وهو عاطر ويرجع عن عطفيه وهو بليل وما كنت لولا هجره بمروع ولو صدنى عنه قناً ونصول أناه فإنى لا أصيخ للائدم ولو أن حد المشرفي عذول

سأصبر لا يــدرى هــواى فينثنــى ولا أنـــا أرجـــو عطفــه فأقـــول ۱۸۷ – وأخبرنــى القاضــى الموفـق بهـاء الــدين أبو على الديباجى كاتب الدست الشريف قال: أنشدنا مولانا السلطان الملك الكامل – خلد الله ملكه – قول الشاعر:

ترحل من حياتى فى يديم فى السفى ويا شوقى إلىه واستجاز الجماعة فقلت:

ومن هذا يكون عليه مثلى وهندى السريح أخشاها عليه وقال الأمير الأجل الكبير صلاح الدين أدام الله توفيقه:

ألا يـــا ليـــته إن كــان يأتـــى حياتــى ثــم موتــى فــى يديــه الم من بيت، ذكر أبو العتاهية قال: حبسنى الرشيد لتركـى الـشعر وغلقت على الأبواب، فبقيت دهشًا كما يدهش مثلى لتلك الحال، فإذا رجل جالس في جانب السجن وهو مقيد، فجعلت أنظر إليه ساعة، فتمثل بقوله:

تعودت مر الصبر حتى ألفته فأسلمنى حسن العزاء إلى الصبر وصيرنى يأسى من الناس راجيًا لحسن صنيع الله من حيث لا أدرى فقلت له: أعد – أعزك الله – هذين البيتين، فقال لى: ويلك يا أبا العتاهية، ما أسوأ أدبك وأقل عقلك، دخلت على السجن، فما سلمت تسليم المسلم على المسلم، ولا سألت مسألة الحر للحر، ولا توجعت توجع المبتلى للمبتلى، حتى إذا سمعت بيتين من الشعر الذى لا فضيلة فيك سواه، لم تصبر عن استعادتهما، ولم تقدم قبل مسألتك عنهما عذراً لنفسك في طلبهما، فقلت: يا أخى، إنى دهشت من هذه الحال، فلا تعذلني واعذرني متفضلاً، فقال: أنا والله بالدهش والحيرة أولى منك؛ لأنك حبست على أن تقول الشعر الذى به ارتفعت وبلغت ما بلغت، وإذا قلته أمنت، وأنا حبست على أن أدل على أبن رسول الله على أيقتل أو أقتل دونه، ووالله لا أدل عليه أبداً، والساعة يدعى بي فأقتل، فأينا أحق بالدهش.

فقلت: أنت والله أولى، سلمك الله وكفاك، ولو علمت أن هذه حالك ما سألتك، فقال: إذًا لا أبخل عليك، ثم أعاد على البيتين حتى حفظتهما وأجزتهما بقولى:

إذا أنا لم أقبل من الدهر كل ما تكرهت منه طال عتبي على الدهر

۱۸۹ - وذكر ابن عبد ربه في كتاب العقد، قال: صنع أبو دلف القاسم بن إسماعيل العجلي:

أنا أبو دلف البادى بقافية جوابها يعجز الداهي من الغيظ من زاد فيها له رحلى وراحلتى وخاتمى والمدى فيها إلى القيظ فظن أنه لا ثالث لهاتين القافيتين، فصنعت:

قـد زدت فـيها ولـو أمسى أبو دلف والـنفس قـد أشرفت منه على الفيظ قـال علـى بـن ظافـر: لم يبق رابعه، فصنعت:

أزيد فيها ولو ماتا بغيظهما ما ألقت النمل أحيانًا من البيظ وذلك أن كل بيض لطائر أو حيوان فبالضاد إلا بيظ النمل، فإنه بالظاء، وكل ما يفيض من إناء وغيره فبالضاد إلا فيظ النفس، فإنه بالظاء. ثم صنع القاضى الأعز بن المؤيد رحمه الله بعد ذلك بديهًا:

ذو الحــزم لا يــتعدى فــى فعائلــه مــا دام للـناس تكــوين مــن البـيظ والبـيظ هاهـنا: مـاء الـرجل. ثــم صنع شهاب الدين ابن أخت الوزير نجم الدين - رحمه الله:

يا سادتى فى القوافى قل ما تركوا كماتح البئر لم يترك سوى البيظ حازت قوافيكم الظاآت أجمعها كمثل ما حيز مح البيظ بالبيظ لكن مواعيد باديكم أبى دلف لا صدق فيها كمثل الآل والبيظ البيظ فى القافية الأولى: بقية الماء فى نقرة البئر، وهى الحفرة التى يبقى فيها الماء بعد نزحها، وفى القافية الثانية: قشرة البيض الرقيقة فوق المح، وهو الغرقىء، قال زهير:

١٠٦ ......في بدائع بدائه الإجازة كيان البيظ لفعيه قيناعا على الهاميات كرات الدهيور وفي القافية الثانية خيال وجه الإنسان في السيف، قال عبيد:

كان وجوه نسل بنسى نمير مثال البيظ فى السيف اليمانى قالوا: وجميعها بالظاء، ولست على يقين من صحة ذلك، وأظن أن صاحب العقد قد وهم فى كون قائل البيتين أبا دلف المجلى، فإن أبا دلف أفضل وأفضح وأعلم وأشرف من أن يقع فى مثل هذا، وأظن قائلهما أبا دلف هاشم بن محمد الخزاعى الوالى كان بالبصرة للمقتدر بالله سنة خس وثلاثمائة، وهذا كله إنما وقع فى المختصرات، وأما الأمهات فلم تذكر فيها إلا القوافى الثلاث الأول.

۱۹۰ – وبالإسناد المتقدم ذكره ذكر صاحب اليتيمة أن الصاحب أمر أبا محمد الجسن بن محمد البروجردي بإجازة هذين البيتين:

یا نسیم الریح من بلدی خسبری بسالله کسیف هسم لسیس لی صسبر ولا جلد لسیت شعری کسیف صسبرهم فقال:

ول سان الدم عيس يستهم لى وه و عسن ل يستهم الم الما الفقيه أبو الحسن بن المقدسي إجازة قال: أنبأني الشيخ أبو القاسم مخلوف بن على القيرواني، عن أبى عبد الله محمد بن أبى سعيد السرقسطى، عن الحافظ أبى عبد الله محمد بن أبى سعيد الله عمد بن أبو الوليد أبى عبد الله محمد بن أبى نصر بن عبد الله الحميدي، قال: أخبرني أبو الوليد الحسين بن محمد الكاتب المعروف بابن الفراء، قال: حضرت عند عمى وعنده أبو عمر القسطلى - يعنى ابن دراج - وأبو عبد الله المعيطى، فغنى المعيطى:

مسروع مسنك كسل يسوم محستمل فسيك كسل لسوم يا غايتى فى المنى وسولى ملكست رقسى بغسير سوم

فأعجبنا بهذين البيتين، فقال أبو عمر: أنا أضيف إليهما ثالثًا لا يتأخر عنهما، ثم قال:

تـــركت قلبــــى بغــــير صـــبر فــــيك وعينــــى بغــــير نـــوم ١٩٢ - وذكـر ابـن بسام في كتاب الذخيرة أن المعتمد بن عباد غنى بين يديه يقول

وحمارة من بنات الجوس ترى الزق فى بيتها سائلا وزنا لها ذهبا جامداً فكالت لنا ذهبا سائلا فأجازهما بديهاً بقوله:

وقل نا خذى جوه را ثابتا فقالت خذوا عرض زائل السيوطى، ١٩٣ - ونقلت من خط عبد الجليل بن عبد المحسن الكتامى الشاعر الأسيوطى، قال: غنى لنا يومًا بعض القوالين هذين البيتين، وهما لأبى العلاء الأسدى من شعراء اليتيمة:

لا لعمرى ما أنصفوا حين بانوا حلفوا لى ألا يخونوا فخانوا شمتوا بالفراق شمل اتصالى جمع الله شملهم أين كانوا

قال: فأجزتهما بقولي بديهًا:

أنا بحن يدين في السرجعة الآن تسراهم بمدنه السصب دانسوا 198 – قال على بن ظافر: وبما هو من هذا الباب إلا أن الإجازة فيه لسد فرجة بين البيتين ما ذكره صاحب المقتبس من أن أبا الحسن زريابًا المغنى مولى المهدى المروانى غنى يومًا بين يدى الأمير عبد الرحمن الداخل ملك الأندلس بهذين البيتين:

قالت ظلوم سمية الظلم ما لى رأيتك ناحل الجسم يا من رمى قلبى فأقصده أنت الخبير بموقع السهم

فقال عبد الرحمن: هذان البيتان منقطعان، فلو كان بينهما ما يوصلهما لكان أبدع، فقال عبد الرحمن بن قزمان بديهًا:

فأجب تها والدمـــع مــنحدر مـثل الجمان هـوى مـن الـنظم فاستحسنه وأمر له بجائزة.

۱۹۵ – ومما يجرى مجرى الطرف ما أخبرنى به الأديب أبو القاسم بن نفطويه أنه جلس أيام اشتغاله على الشيخ الأستاذ العلامة أبى محمد بن برى مع جماعة من تلامذته، فتذاكروا ما يعانيه الشيخ من بلادة بعض طلبته – وهو رجل كرهت ذكره مع فرط اعتنائه بتعليمه وشدة عنائه في تفهيمه – فأنشد أحدهم قول أبى العباس المبرد:

قال: فقلت ارتجالاً:

قد عذب الله به شيخنا في هذه الدنيا بلا ذنب فضحك الجماعة واستطرفوا البيت.

١٩٦ - ومنه ما تكون الإجازة فيه بأكثر من بيت لأكثر من بيت، فمن ذلك ما ذكره إسحاق الموصلي قال: أنشدني شداد بن عقبة لجميل:

بـــثین ســـلینی بعــض مــالی فإنــه يــبین عــند المــال كـــل بخــيل وإنــی وتكــراری الــزیارة نحــوكم لبین یـدی هجـر - بـثین - طـویل

قال: فقلت لشداد: أفلا أزيدك فيهما؟ قال: بلي، فقلت مسرعًا:

ألا ليت شعرى هل تقولين بعدنا إذ نحين أجمعنا غيداً ليرحيل ألا ليت أياما مضين رواجع وليت النوى قد ساعفت بجميل

فقال: أحسنت - والله - إن هذا لهو الشعر الضائع، فقلت: وكيف؟ قال: نفيته عن نفسك بتسميتك جميلاً فيه، ولم يلق برتبة شعر جميل، فضاع بينكما جميعًا.

19۷ – أنبأنى الشيخان: الأجل العلامة تاج الدين الكندى، والفقيه جمال الدين بن الحرستانى إجازة قالا: أخبرنا الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقى سماعًا عليه قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقى، عن أبى القاسم التنوخى، أخبرنى أبو عبد الله محمد بن عثمان الخرقى الفارقى الحنبلى التميمى قال: كنت بالرملة سنة ثلاثمائة وخمس وستين، وقد ورد إليها القرمطى أبو على القصير الثياب، فاستدنانى منه، وقربنى إلى خدمته، فكنت ليلة عنده إذ حضر الفراشون بالشموع، فقال لأبى نصر بن كشاجم وكان كاتبه -: يا أبا نصر، ما يحضرك فى صفة هذه الشموع؟ فقال: إنما نحضر مجلس السيد لنسمع كلامه، ونستفيد من أدبه، فقال أبو على فى الحال بديها:

ومجدولة مثل صدر القتاة تعرت وباطنها مكتس لها مكالبرنس لها مقلة هي روح لها وتاج على الرأس كالبرنس إذا غازلتها السمباحركت لسانًا من النهب الأملس

وتنستج فى وقست تلقيحها ضياءً يجلى دجا الحسندس فى من النار فى أنحسفتفنى تكيدد الظلام وما كادها وتفنيده فى مجلسس

فقام أبو نصر بن كشاجم، وقبل الأرض بين يديه، وسأله أن يأذن له في إجازة الأسات فأذن له، فقال:

وليلت نا ه ذه ل يلة ت شاكل أشكال إقل يدس في الرب العود غنى ل نا ويا حامل الكاس لا تجلس

فتقدم بأن يخلع عليه، وحملت إليه صلة سنية، وإلى كل من الحاضرين.

19۸ – وأخبرنى الأمير شمس الدولة عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن على بن منقذ بن نصر بن منقذ رحمه الله تعالى، قال: جرت بينى وبين القاضى المهذب أبى محمد الحسن بن على بن الزبير مفاوضة فى قول الشعر بديها، وذلك فى سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة بدار الوزارة بالقاهرة، قال: كنت فى مبدأ عمرى أملى الشعر إملاء كالمحفوظ – على من يكتبه، فربما سبقته بالإملاء ولا أتوقف. فجعلت أتعجب من قوله تعجباً يظهر منه الاستبعاد، فقال: وكأنك تستصعب هذا! إنما الصعب أن تقترح على المشاعر العمل فى معنى مخصوص على قافية شاذة فى وزن معين، وإن أردت أن تقف على حقيقة ما قلته ليزول عنك الشك وتدركه بالرؤية لا بالرواية، فأنشدنى ما أعمل على حقيقة ما قلته ليزول عنك الشك وتدركه بالرؤية لا بالرواية، فأنشدنى ما أعمل

فإن يحجبوها أو يحل دون وصلها لقاء عدو أو وعيد أمير فلن يحبوها أو يحل دون وصلها ولن يظهروا ما قد أجن ضميرى

فأنشد مبادرًا كأنه يحفظ ما ينشده:

لك عليه، قال: فأنشدته من شعر الحماسة:

صبرت على جور الزمان وصرفه وإن كنت يوم البين غير صبور وإن الني يبغي اعتلاقًا بودها لمستمسك منها بحبل غرور أرى الناس قد فكوا العناة تحرجًا فهل لك يومًا في فكاك أسير إذا أظلمت أيامنا من صدودكم جلوتم بدوراً في ظلام شعور ولم أر فيمن أستعين به سوى عذول فمن لى فيكم بعذير

وما كنت ممن يصبح الحب قادراً عليه ولكن ذاك فعل قدير

قال الأمير: فجننت استحسانًا لما أتى به وتعجبًا من سرعته، فقال: أنشدنى غير هذا لئلا تقول إنه محفوظ لى، فامتنعت تحرجًا من ذلك، فأبى إلا أن أنشد فأنشدته:

وما فارقت لبنى عن تقال ولكن شقوة بلغت مداها فاسترسل مع آخر إنشادى قائلاً:

وكل منى النفوس إلى انقطاع إذا بلغت لعمسرك منتهاها أناديها وليس تجيب قسولى كأنى قد دعوت بها سواها سألقى دونها نبل الأعادى وأرمى منهم من قد رماها وأصبر للتجنى كل يوم وما أنا بالصبور على قلاها سلاها حين مال القلب عنها ولم يعلق سواها هل سلاها ومن هذا الذى عنى حماها على قرب ولم يدخل حماها وضنت بالسلام على بخلا وقد ضمنت لطارقها قراها وعين حل فيها السحر لما أحلت في نواظرها قذاها غدا الإعراض حظ مؤمليها وأمسى اليأس غاية من رجاها أود ومهجتى في راحتها مدى الأيام لو جعلت فداها

قال الأمير: وحين انتهى إلى هذا الحد، ورأيت شدة تجمعه وفرط تحفزه، وما يعانيه في إحضار ذهنه، قطعته إشفاقًا عليه.

۱۹۹ – ومما وقع من هذا الباب، وكانت الإجازة فى وسط الشعر صلةً لمعنى منقطع، ما أخبرنى به الشيخ أبو عبد الله محمد بن على القرمونى، قال: أنشد والدى الشيخ أبو الحسن على بن محمد اليحصبى القرمونى قول ابن الرومى:

شهر الصيام مبارك ما لم يكن في شهر آب خفيت العذاب في صمته فوقعت في نفس العذاب

فقال: هذان البيتان منقطعان، ويحتاجان إلى ما يصل بينهما، فقال بديهًا:

#### الباب الثالث

### في بدائع بدائه التمليط

التمليط: هو أن يجتمع شاعران فصاعداً على تجريد أفكارهم، وتجريب خواطرهم في العمل في معنى واحد. وأما اشتقاقه فذكر ابن رشيق أنه من أحد شيئين: إما أن يكون من الملاطين، وهما جانبا السنام في مرد الكتفين، قال جرير:

ظللن حوالى خدر أسماء وانتحى بأسماء مروار الملاطين أروح فكأن كل قسيم أو بيت ملاط، أى جانب من البيت أو القطعة. والآخر أن يكون من الملاط، وهو الطين يدخل في البناء، ويملط به الحائط تمليطًا، أى يدخل بين اللبن حتى يصير شيئًا واحدًا. وأما الملط، وهو الذي لا يبالى ما صنع، والأملط وهو الذي لا شعر له في جسده، فليس لاشتقاقه منهما وجه.

قال على بن ظافر: فمن التمليط ما يكون بين شاعرين، ومنه ما يكون بين شعراء، ومنه ما يكون ببيتين لبيتين. ومنه ما يكون ببيتين لبيتين لبيتين. والفرق بينه وبين الإجازة أن التمليط يتفق فيه الشعراء قبل العمل على العمل، أو يندبون لذلك، وتتكرر منهم المناوبة، وهذا ليس من شروط الإجازة.

الماتنة - ما أنبأنى به الشيخان تاج الدين الكندى وجمال الدين الحرستانى إجازة عن الماتنة - ما أنبأنى به الشيخان تاج الدين الكندى وجمال الدين الحرستانى إجازة عن الإمام الحافظ أبى القاسم على بن الحسن بن عساكر الدمشقى، قال: أخبرنا محمد بن طاوس، أخبرنا عاصم بن الحسن، أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا الحسن بن صفوان، حدثنا أبو بكر بن أبى الدنيا، حدثنى أبو عدنان البصرى، حدثنى الصامت بن مخبل اليشكرى سنة إحدى وتسعين ومائة، وأخبرنى به أبو عبيدة، عن أبى عمرو بن العلاء قال: أقبل امرؤ القيس حتى لقى التوءم اليشكرى - وكان اسمه الحارث بن قتادة، ويكنى أبا شريح، فقال امرؤ القيس: إن كنت شاعراً كما تقول فملط أنصاف ما أقول، فقال امرؤ القيس:

#### أحار ترى بريقا هب وهنا

كنار مجوس تستعر استعارا

فقال امرؤ القيس:

أرقبت له ونام أبو شريح

فقال التوءم:

إذا ما قلت قد هدأ استطارا

فقال امرؤ القيس:

كـــأن حنيــنه والــرعد فــيه

فقال التوءم:

عــشار ولــه لاقــت عــشارا

فقال امرؤ القيس:

فلم يسترك بسبطن الأرض ظبيا

فقال التوءم:

فقال امرؤ القيس:

فلما أن دنا لقفا أضاح

فقال التوءم:

وهست أعجساز ريقسه فحسارا

فقـال امـرؤ القـيس: لا أتعنت على أحد بعد ذلك بالشعر، فقيل: إنه عز على ابن حجر ماتنته ومساواته له، وآلى ألا ينازع شاعراً أبداً. وكان أبو عبيدة يقول: هي محمولة عليه.

٢٠١ - وروى ابن الكلبى، عن أبيه، قال: حدثنى شيخ من بنى زياد بن عبد المدان
 - وكان عالمًا بقومه - قال: نشأ غلام من بنى جنب يقال له: رفاعة، ويقال له: المحترش، فنبغ فى الشعر وماتن شعراء قومه حتى أبر عليهم، فلما وثق من نفسه بذلك قال لأبيه: لأخرجن فى قبائل اليمن، فإن وجدت أحدًا يماتننى رجعت إلى بلادى، وإن لم أصادف من يماتننى تقريت قبائل العرب.

فنزل بصرم من بنى فهد والحى خلوف، فأتى حجرة عن جنب الحواء، فإذا عجوز حيزبون قد أقبلت معتمة تتوكأ على محجن، فقالت: عم ظلامًا، فقال: نعم ظلامك، فقالت: ممن الرجل؟ قال: فقلت: من مذجج، قالت: من أيهم؟ قلت: من جنب، قالت: أضيف أنت؟ فقلت: نعم، قالت: فلا حملك الله، ما عدوت أن بخلتنا وأسأت أحدوثتنا. ثم أثارت ناقتى وكنتها في خبائها، وأمرت وليدة لها فجاءت بعتود يمرح في إهابه سمنًا ومدية، وقالت: اذبح أيها الرجل، واعتجنت وامتلت وطبخت، وقربت طعامًا، وجلست أنا وهي والوليدة: فلما تعشينا قالت: ما رمى بك إلى هذه البلاد؟ فأخبرتها خبرى، فضحكت وقالت: بت فسأجيئك غدًا بعشر خرائد تماتنك دون فأخبرتها خبرى، فضحكت وقالت: بت فسأجيئك غدًا بعشر خرائد تماتنك دون الرجال، فإن غلبت فارجع إلى بلادك، واعلم أنك ترمى من مرام، فبت فلما أصبحنا إذا العجوز قد أقبلت، ومعها ثلاث فتيات كالمهرات، فابتدرن إلى الحجرة، وأقبلت العجوز فحيتني، وسألتني عن مبيتي، ثم أومأت إلى إحداهن، فأقبلت كالعيدانة يميلها الصبا، فقالت: أنت المتحدى بالمماتنة، فقلت: نعم، فقالت: قل أسمع، فقلت:

سوام تداعت سومها وعجافها

فقالت:

حسوامل أثقسال تسنوء فسترزح

فقلت:

إذا أيهت في حجرتيها رعاؤها

فقالت:

سمت فرق منها شوامر لقح

فقلت:

نــواء تداعــى بالجــنين عــشارها

فقالت:

فتبرح نساراً أو تبيت فتسسنح

فقلت:

إذا وصلت أرضا سقتها بدرها

في بدائع بدائه التمليط .....

فقالت:

أفاويق رسل محضة لا تضيح

فقلت:

إذا انسفحت أخلافها خلت ما جرى

فقالت:

على الأرض منه لجنة تتضحضح

فقلت: أمطلقة أم ذات بعل؟ فقالت:

عقال – لعمر الله – لو شئت بته شرادی ولکن التکرم أجدر فقمت إلى راحلتی، فقالت العجوز: رویت أم أحلب لك أخری؟ فقلت: أروتنی الأولی، فقالت: الحق الآن بأرضك. فخرجت أرید لرجوع إلى قومی، فأبی بی اللجاج إلا قصد ما خرجت إلیه، فدفعت إلی صرم من جرم، فإذا صبیان علی غدیر یرتجزون، فدعوت غلامًا منهم من أبشرهم، فقلت: یا غلام! هل فی صرمکم من یماتننی؟ فإنی قد برزت علی شعراء العرب، فقال: أنا، فقلت: أنت أیها الفصیل، فقال: قل ودع عنك ما لا یجدی، فقلت:

أوابد كالجزع الظفاري أربع

فقال:

حماهن جرون الطرتين مولع

فقلت:

يىرود بهن الروض في الأمن جاره

فقال:

وأحلمي لهمن المنتمضي والممودع

فقلت:

فلما اشتكت أمات قردانه السفا

١١٦ ......في بدائع بدائه التمليط فقال:

وحب على البيد السفير المذع

فقلت:

وشبت على الأكباد نار من الصدى

فقال:

## تظلل لنا بين الحيازيم تسفع

فقلت: أولى لك، وامتطيت راحلتى، حتى دفعت إلى شيخ يرعى غنيمات له، فاستقريته، فقام مبادراً إلى قعب له، فاحتلب ما كان فى ضروعهن، ثم جاءنى به، فشربت، فلما اطمأننت قال: ما رمى بك إلى هذا القطر؟ فأخبرته، وكتمت ما لاقيت، فكشر وصاح بغلمة يرعون قريبًا منه، فأقبل غلام منهم، فقال: ادع عشرقة، فما لبث أن أقبلت جويرية عجفاء كأنها وبيلة خيسفوج، حتى وقفت بين يديه، فقال: إن ابن عمك هذا خرج من بلاده يتحدى بالماتنة، فهل عندك شيء؟ فقالت: قل أيها المتحدى وإنها لتقلب عينها كعينى الأرقم – فقلت:

فما بسرة زرقاء في ظل صخرة

فقالت:

ذخيرة غراء الذرى جونة النضد

فقلت:

نفى سيلان الريح عن متنها القذى

فقالت:

وذادت غصون الأيك عن متنها

فقلت:

سياب مجاج أخلص الدبسر أريسه

فقالت:

بصبهاء صرف جيب عن صفوها

فتركت ما قصدت له، وملت إلى وجهة أخرى ووصفت ناقة، فضحكت وقالت: أغوصت، فقلت: إذا انشنج الحرباء في رأس عوده

فقالت:

وألجأ أم الحسل في مائها الصخد

فقلت:

أثارت بموماتين تحت حجاجها

فقالت:

حــواتك أشــباه كــرانية الجلــد قال: فرحت وآليت ألا أماتن أحدًا ما عشت.

تفسير ما في الكلام والشعر

العتود: الجذع من الغنم أو فوق ذلك. والعيدانة: النخلة الطويلة. قال الشاعر:

وإذا مشين مشين غير جوارب هز الجنوب نواعم العيدان

والـشوامر: التى قد شالت بأذيالها، أى رفعتها. والنواء: السمان، الواحدة ناوية، قال الشاعر:

ألا يا حز للشرف النواء وهسن معقسلات بالفسناء والبارح: الذي يمر وميامنه عن ميامنك، والسانح: الذي يمر وميامنه عن ميامنك، وأهل نجد يتيامنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح، وأهل الحجاز يخالفونهم في ذلك.

وأفاويق: جمع فواق، ويمكن أن يكون جمع فيقة، وهى السكتة بين المطرتين، والسكتة بين الحلبتين قال:

حتى إذا فيقة في ضرعها اجتمعت جاءت لترضع شق النفس لو رضعا والضيح: اللبن الذي صب فيه ماء، وكذلك المذق، قال الراجز:

فامت ضحا وسقیانی ضیعا فقد کفیت صاحبی المیعا وانسفحت: انصبت، وبه سمی السفاح التغلبی؛ لأنه سفح ماء أصحابه وقال: لا ماء لکم دون الکلاب. قال:

وأخوهما السفاح ظمأ خيله حتى وردن جبا الكلاب نهالا

١١٨ ..... في بدائع بدائه التمليط

الجبا: الماء بعينه، والجبا: الحوض أيضًا. والضحضاح: الماء القليل يضطرب على وجه الأرض. والخيسفوج: القطوف والخشب اليابس.

۲۰۲ – ومن ذلك ما رواه أبو عزبة قال: أقبل النابغة الذبياني يريد سوق بنى قينقاع، فلحق الربيع بن أبى الحقيق نازلاً من أطمه، فلما أشرفا على السوق سمعا الضجة، وكانت سوقًا عظيمة، فحاصت بالنابغة ناقته. فقال:

كادت تهلل من الأصوات راحلتي ثم قال: يا ربيع أجز. فقال:

والنفر منها إذا ما أوجست حلق فقال: ما رأيت كاليوم شعراً، ثم قال: أجز:

لـولا أنهـنهها بالزجـر لاجـتذبت فقال:

متى الــزمام وإنــى راكــب لــبق فقال النابغة:

قد ملت الحبس في الآطام فقال:

إلى مناهلها لو أنها طلق فقال النابغة: يا ربيع أنت أشعر الناس.

۲۰۳ – ومن ذلك ما رواه إبراهيم بن المدبر، عن إبراهيم بن العباس الصولى، قال: وحدثنى به دعبل أيضًا – وكانا متفقين – قال: كنا نطلب جميعًا بالشعر، فخرجنا سنة وكانت محلاً، فابتدأت أقول في المطلب بن عبد الله:

أمطلب أنست مستعذب فقال دعيل:

لـــسمر المــنايا ومــستقبل

فإن أشف منك تكن سبة

فقال دعبل:

وإن أعيف عينك فميا تفعيل

٢٠٤ \_ وقد ذكر الصولى في كتاب الوزراء قال: حدثني محمد بن يحيى قال: قدم أعرابي اسمه عتبة يقول الشعر، وكان ظريفًا من الأعراب، فضمه الحسن بن وهب إليه، فاجتمع الحسن يومًا وإبراهيم بن العباس، فقال لهما عتبة هذا: إن كنتما تقولان الشعر بالعجلة، فاهجواني، فقال الحسن:

لمن طلل في رأس عتبة مقمل

فقال إبراهيم:

عفته رياح الصفع تعلو وتسفل

فقال الحسن:

شكا ما يلاقيه من الصفع رأسه

فقال إبراهيم:

تسناوبه مسنه جسنوب وشمسأل فقال الأعرابي: والله لئن لم تمسكا لأخرجن من البلد.

۲۰٥ – وذكر الصابى فى كتاب الوزراء والكتاب، قال: روى أبو الفتح منصور بن عمد بن المقتدر الأصفهانى، قال: كان أبو القاسم بن أبى العلاء الشاعر من وجوه أهل أصفهان وأعيانهم ورؤسائهم، فحدثنى أنه رأى فى منامه قائلاً يقول له: لِمَ لَم ترث المصاحب بن عباد مع فضلك وشعرك؟ فقلت: ألجمتنى كثرة فضائله، فلم أدر بم أبدأ منها، وخفت أن أقصر، وقد ظن بى الاستيفاء لها، فقال: أجز ما أقول، قلت: قل، قال:

فقلت:

ا\_\_\_أنس ك\_ل م\_نهما بأخ\_يه

ثـوى الجـود والكافي معًا في حفيرة

فقال:

هما اصطحبا حيين ثم تعانقا

۱۲۰ ...... في بدائع بدائه التمليط فقلت:

ضے جیعین فے قبر باب دریہ

فقال:

إذا ارتحـل الـثاوون عـن مـستقرهم

فقلت:

أقامـــا إلى يــوم القــيامة فــيه

وباب دريه المحلة التي فيها تربته، وهي ما يستقبل المسافر من أصفهان إذا توجه من الري.

۲۰۲ – ومن ذلك ما أخبرنا به أبو الصلت أمية بن عبد العزيز في كتابه المسمى الحديقة، قال: أخبرنى محمد بن حبيب القلانسي الشاعر قال: حضرنا ليلة بمجلس السلطان أبى يحيى تميم بن المعز بن باديس، فالتفت حميد بن سعيد الشاعر إلى مملوكين من مماليكه قد جمعا بين رأسيهما متناجيين، فقال لى: ملط:

انظـر إلى اللمــتين قــد حكــتا

فقلت:

جنحي ظلام على صباحين

فقال:

فاعجب لغصنين كلما انعطفا

فقلت:

ماسا من اللين في وشاحين

فقال:

ظبيان يحمى حماهما أسد

فقلت:

لــولاه كانـا لــنا مــتاحين

فليو تدانيت منهما لدنت

فقلت:

منى فى الحين أسهم الحين

۲۰۷ – ومن ذلك ما روى أن المعتمد بن عباد ركب فى يوم قاصداً الجامع، والوزير أبو بكر بن عمار يسايره، فسمع أذان المؤذن، فقال المعتمد:

هــذا المــؤذن قــد بــدا بأذانــه

فقال ابن عمار:

يسرجو بذاك العفو من رحمانه

فقال المعتمد:

طوبے لے من شاہد بحقیقة

فقال ابن عمار:

إن كان عقد ضميره كلسانه

۱۲۰۸ – أخبرنى الفقيه الأجل السعيد أبو الحسن على بن عبد الوهاب بن خليف بالإسكندرية، قال: أخبرنى عبد الجبار بن بالإسكندرية، قال: أخبرنى الأديب المعروف بابن رزين، قال: أخبرنى عبد الجبار بن حمديس الصقلى، قال: أقمت بإشبيلية لما قدمتها وافداً على المعتمد بن عباد مدة لا يلتفت إلى، ولا يعبأ بى، حتى قنطت لخيبتى، مع فرط تعبى، وهممت بالنكوص على عقبى، فإنى لكذلك ليلة من الليالى فى منزلى، إذ أتانى غلام، ومعه شمعة ومركوب، فقال لى: أجب السلطان، فركبت من فورى ودخلت عليه، فأجلسنى على مرتبة فنك، وقال لى: أجب السلطان، فركبت من فورى ودخلت عليه، فأجلسنى على مرتبة فنك، وقال لى: افتح الطاق الذى يليك، ففتحته، فإذا بكور زجاج على بعد، والنار تلوح من بابيه، وواقده يفتحهما تارةً ويسدهما أخرى، ثم أدام سد أحدهما وفتح الآخر، فحين تأملتهما قال لى: ملط:

انظرهما في الظلام قد نجما

فقلت:

كما رنا في الدجينة الأسد

۱۲۲ ...... في بدائع بدائه التمليط فقال:

يفتح عينيه ثم يطبقها

فقلت:

فعل امرئ في جفونه رمد

فقال:

فابتـــزه الدهــــر نــــور واحــــدة

فقلت:

وهل نجسا من صروفه أحمد فاستحسن ذلك، وأمر لى بجائزة سنية، وألزمني خدمته.

9 ٢٠٩ – وأخبرنى رجل من التجار بمصريعرف بأبى الفضل بن فتوح المصرى، قال: سكنت بدار فى الخطة المعروفة بدويرة خلف، فرأيت جميع جدران المنزل مكتوبة بأخبار بديعة، وأشعار مستحسنة السبك، ووجدت فى جملتها: لما دخلت بجاية عند عبورى، اجتزت فى بعض الأيام بصديق لى من المعلمين وهو فى مكتبه، وصبيانه قد حفوا به، فأحضر صبيًا منهم، وقال لى: اختبره فإنه يقول الشعر الجيد، فقلت له: أجز:

وشــــادن ذي شـــطاط

فقال:

حجمعي لمسمه ورباطمي

فقلت:

مـــوکل بــــخمیری

فقال:

فعجبت من سرعة بديهته مع صغر سنه، ثم تمادى الأمر، فاشتهر بقول الشعر، فنمى إلى السلطان تميم بن المعز أنه هجاه، وأنه قال فيه:

بلد مظلم وملك ظلوم وهما فيح حمة وتميم هو فيها كمالك والمقيمو ن بها الجرمون وهي الجحيم

عرجا بى فىذا مىناخ كريم هدده حمسنة وهدذا تمسيم هدده الجينة التى وعد الله ستقيم

فاستظرفه تميم واستلطفه وأكرمه ثم صرفه. قال المخبر بهذه الحكاية: ثم تقصيت عن المنزل، فقيل لى: إنه كان منزل أبى الصلت حين قدومه إلى مصر.

۱۱۰ – قرأت في بعض المجاميع أن شاعراً من أهل تنس من بلاد إفريقية قصد المعتمد على الله بن عباد وهو بسبتة أيام جوازه للقاء أمير المؤمنين ابن تاشفين للاستنجاد به، فوصف له، فحضر فأنشده، فقال: هذا يصلح لمنادمتنا الليلة، وأمر بإمساكه، فسقى، وجرى في المجلس حديث فرس أدهم كان مشهوراً بالأندلس، وعزيز الحل عند المعتمد. واتفق أن الرجل سكر ونام، فخرج منه ريح بصوت شديد، فقال المعتمد ارتجالاً:

فيا عجبا من ضعيف القوى تزلون من ضرطته ثم قال لندمائه: لا يشعره أحد بما جرى، واستيقظ الرجل فقال كالمعتذر من نومه: إن هذا النوم سلطان، فقال بعض الندماء الحاضرين: صدقت، قد سمعنا طبله، فجعل الرجل يقول: رأيت في منامي كأن السلطان أعزه الله قد حملني على فرس أدهم، من صفته كذا ومن صفته كذا، فقال المعتمد: صدقت، قد سمعنا تحتك صهيله، ثم قال المعتمد: قولوا في هذا شيئًا، فقال بعض الحاضرين:

وضــــــرطة كالجــــــرس

فقال المعتمد:

أو ك صهيل الفرس

فقال الشاعر:

أفل\_\_\_\_تها ص\_\_احبنا

فقال المعتمد:

عـــند انــصرام الغلــس

١٢٤ ..... في بدائع بدائه التمليط فقال الشاعر:

سمعـــــــتها مــــــن ســــــــتة

فقال المعتمد:

وأصلها مسن تسنس

۲۱۱ – وأخبرنى الأديب أبو عبد الله محمد التوزورى قال: حدثنى الشيخ الباغانى النحوى قال: تذاكرت مع الشيخ الزاهد البشكرى، رضى الله عنه، أمر أبى الهيثم الشاعر، فقال: اجتمعت به ليلةً، وكان نديمنا فيها فتى راميًا وضئ الوجه، فقلت له مستجيزًا قريحته، وسالكًا به من التصنع غير مذهب: أجز ما أقول:

نشبت نشائب حب هذا الناشب

فقال:

بحشى حشاه نار وجد غالب

فقلت:

تصمى رمايته القلوب كأنما

فقال:

يرمى الورى عن قوس ذاك الحاجب

قال السيخ أبو الفضل: فقلت: إنما تظهر القرائح في التشبيه، ونظرت إلى السماء، فإذا الجوزاء متوسطة، فقلت:

وكأنما الجوزاء في وسط السما

فقال:

در تناثــر مــن قــلادة كاعــب

قال الشيخ أبو الفضل: ومررت به يومًا وهو مطرق يفكر، فقلت:

أراك تـــــعرا

فقال:

نعــــم لحبــــى بـــــدرا

فى بدائع بدائه التمليط ......فقلت:

قـــــد حــــــار وصـــــفي فـــــيه

فقال:

فتركيي الوصيف أحسرى

فقلت:

فقال:

من عاصف السريح أجسري

۲۱۲ - وأخبرنى العماد أبو حامد قال: روى السمعانى فى تاريخه عن محمد بن على بن أحمد بن جعفر بن الحسين البندنيجى أنه قال: سمعت والدى يقول: سمعت عمم والدى أبا سعيد بن عقيل بن الحسين يقول: أتانى آت فى المنام، فقال: هل لك أن تمرع وأتمم، أو تتمم وأمصرع؟ فقلت: لا بل أمصرع وتتمم، فقال لى: يا عيار، هربت من القافية، ولكن قل، فقلت:

هـل عـندكم رحمـة يـرجو عـواطفها

فقال:

صب تشكت إلى الشكوى جوارحه

فقلت:

أغلقتم كل باب في مودته

فقال:

وفى يدى ظبيكم كانت مفاتحه

فقلت:

ما أمسكت قلبه إذ لم يطر جزعًا

فقال:

من فرط حر الجوي إلا جوانحه

ثم استيقظت.

١٢٦ ..... في بدائع بدائه التمليط

717 - وأخبرنى القاضى الأعز أبو الحسن على بن المؤيد - رحمه الله - قال: أخبرنى والدى قال: كان الصالح طلائع بن رزيك الوزير لا يزال يحضر مجلسه فى ليالى الجمع جلساؤه وبعض أمرائه لسماع قراءة مسلم والبخارى وأمثالهما من كتب الحديث، وكان الذى يقرأ رجلاً أبخر، فلعهدى به، وقد حضر الجلس مع الأمير على بن الزبير والقاضى الجليس أبى محمد عبد العزيز بن الحباب، وقد أمال وجهه إلى القاضى المهذب بن الزبير وقال له:

وأبخر قلت لاتجلس بجنبى

فقال الأمر:

إذا قابلت بالليل السبخارى

فقال الجليس: ولم؟ فبدره المهذب فقال:

فقلت - وقد سئلت - بلا احتشام لأنك دائما من فيك خارى

٢١٤ – قال على بن ظافر: أخبرنى أيضًا هو وشهاب الدين يعقوب المقدم ذكره بما هذا معناه، قالا: جلسنا فى الأيام لاجتناء زهر المحادثة، واقتناء دور المنافقة، فسمعنا صوت شبابة تذكر الأشيب الهرم زمان الشبيبة، وتحرك من الخرف الهم غزله وتشبيبه، وصوتها أشجى من أنين المشتاق لفرط الأشواق، وأرق من نوح العشاق عند عزم الفريق على الفراق، فقال شهاب الدين:

وشبابة شبت لظى الشوق في قلبي

فقال الأعز:

تذكرني عهد الصبابة والحب

فقال شهاب الدين:

حبتني على بعد بترجيعها الهوي

فقال الأعز:

فأحيت فؤادى المستهام على قرب

۲۱۵ – وأخبرنى الشهاب قال: انفردت ببوصير يـومًا بالفقيه رضى الدين أبى إسـحاق بن عبد البارى رحمه الله، وكنا خرجنا إليها في خدمة الوزير نجم الدين رحمه

لله يـــوم مــضى ببوصــير

فقلت:

والعيش صفو بغير تكدير

فقال:

ندينا فيه شادن غسنج

فقلت:

مكستحل جفسنه بتفستير

717 – قال على بن ظافر: ووجدت يوماً بالجامع الأنور بالقاهرة لانتظار الجمعة، وكان يجلس بالقرب من مكاننا صبى وضئ، نهب وجهه وشعره من البدر نوره، ومن الليل ديجوره، واغتصب طرفه وعطفه من الظبى كحله، ومن الغصن تميله، ينعت بالشمس، فتأخر حضوره يوماً، فتعاطينا القول في غيبته، فقلت:

أفدى الذي غاب فغاب السرور

فقال الشهاب:

واتسمع الهم بمضيق المصدور

فقلت:

وأظلم الأنسوار مسن بعسده

فقال الشهاب:

وليس بعد الشمس للأفق نور

۲۱۷ – واتفق لى أنى اجتمعت مع القاضى أبى الحسن بن النبيه، ومعنا جماعة من شعراء مصر، فأنشدهم قول مؤيد الدين الطغرائي في الهلال:

قوم وا إلى لذاتكم يا نيام وأترعوا الكأس بصفو المدام هذا هلال العيد قد جاءنا بمنجل يحصد شهر الصيام

١٢٨ ..... في بدائع بدائه التمليط

فقال المذكور: لو شبهه بمنجل ذهب يحصد نرجس النجوم لكان أولى، ثم قال نظمًا:

انظر إلى حسس هلال بدا

فقلت:

فقال:

كمنجل قد صيغ من عسجد

قلت:

يحصد من شهب الدجى نرجسا

ثم زدت على هذا المعنى زيادتين بديعتين، يدركهما الناقد البصير، فقلت:

أما ترى الهلال يخفى أنجم الأفق بنور وجهه الوسيم كمنجل من ذهب يحصد من روض الظلام نرجس النجوم

ثم ولدت منه معنى آخر ذكرته بعد هاتين القطعتين في كتاب التنبيهات وعجائب التشبيهات.

71۸ – ومن التمليط الواقع بين شاعرين ببيت لبيت، ويسمى هذا النوع الإنفاذ، ما ذكره أبو الفرج برواية تتصل بحماد الراوية، قال: تحرك كعب بن زهير يقول الشعر، فنهاه زهير مخافة أن يكون لم يستمكن شعره، فيروى له ما لا خير فيه، فكان يضربه فى ذلك فيغلبه، فلما طال عليه أخذه فحبسه، ثم قال: والذى أحلف به لا يبلغنى أنك قلت بيتًا إلا نكلت بك، فبلغه أنه يقول، فضربه ضربًا مبرحًا، ثم أطلقه وسرحه فى بهمة وهو غليم صغير، فانطلق فزعًا، ثم روح عشيةً وهو يرتجز:

كأنما أحدو ببهمى عيراً من القيرى موقدرة شعيرا فغضب زهير، فركب ناقته وأردفه وهو يريد أن يعنته ليعلم ما عنده من الشعر، فقال زهير حين برز من الحي منشداً:

وإنى لتعديني على الهم جسرة تخب بوصال صروم وتعنق ثم ضرب كعبًا، وقال: أجزيا لكع، فقال:

كبنيانة القرئي موضع رحلها وآثار نسعيها من الدف أبلق

على لاحب مثل الجرة خلته إذا ما علا نشرًا من الأرض مهرق ثم ضربه وقال أجز، فقال:

مــنير هــداه لــيله كــنهاره جمـيع إذا يعلـو الحـزونة أفـرق قال: ثم بدأ زهير في وصف النعام وترك حركة القاف يتعسفه بذلك ليعلم ما عنده، فقال:

وظل بوعساء الكثيب كأنه خباء على صقبى بوان مروق بوان عمود من أعمدة البيت، فقال كعب:

تراخى به حب الضحاء وقد رأى سماوة قـشراء الوظـيفين عوهـق فقال زهير:

تحـن إلى مـثل الحـبابير جـثم لدى منتج من قيضها المتفلق الحبابير: جمع حبارى، ويجمع أيضًا على حباريات، فقال كعب:

تحطم عنها قيضها عن خراطم وعن حدق كالنبخ لم يتفتق النبخ: الجدرى، شبه عيون أولاد النعام به. قال: فأخذ زهير بيده وقال: قد أذنت لك في قول الشعريا بني، فلما نزل وانتهى إلى أهله قال قصيدته وهو صغير يومئذ، وهي أول شعر روى له:

أبيت فيلا أهجو الصديق ومن يبع بعرض أبيه في المعاشر ينفق 199 - ومن ذلك ما أنبأني به الشيخان الشيخ الأجل العلامة تاج الدين الكندى، والشيخ الفقيه جمال الدين الحرستاني، قالا: أخبرنا الشيخ الحافظ أبو القاسم بن عساكر سماعًا عليه، أخبرنا أبو العز بن باديس، أخبرنا أبو يعلى بن الفراء، أنبأنا أبو القاسم إسماعيل بن سعيد بن المعدل بن سويد، أنبأنا أبو على الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبي، أنبأنا دعبل بن ذكوان، أخبرنا الثورى، عن الأصمعي، عن ابن أبي طرفة، قال: جلس حسان بن ثابت ليلة ومعه ابنته ليلي، فجعل يريد شعرًا يقوله، فقال:

متاريك أدبار الأمور إذا اعترت تركنا الفروع واجتثنا أصولها ثم أجعل يريد الزيادة فلم يقدر، فقالت له ابنته: كأنك قد أجبلت! قال: نعم، ۱۳۰ ...... في بدائع بدائه التمليط قالت: قال: نعم، فقالت:

مقاويـل بالمعـروف خـرس عن الخنا كــرام يعاطــون العــشيرة ســولها فحمى حسان فقال:

وقافية ميثل السنان رزينة تناولت من جو السماء نزولها فقالت:

يراها الذى لا ينطق الشعر عنده ويعجز عن أمثالها أن يقولها فقال: فقال: فذاك، قالت: فقال: والله لا قلت بيت شعر ما دمت حية، قالت: أو أؤمنك؟ قال: فذاك، قالت: فأنت آمن أن أقول بيت شعر ما بقيت.

• ۲۲۰ - وروى عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، أن مروان بن الحكم وعبد الله بن الحربير اجتمعا ذات يـوم في حجرة عائشة - رضى الله تعالى عنها - والحجاب بينهما وبينها، يحدثانها ويسألانها، فجرى الحديث بين مروان وابن الزبير ساعةً وعائشة تسمع، فقال مروان:

فمن يشأ الرحمن يخفض بقدره وليس لمن لم يسرفع الله رافع فقال ابن الزبير:

ففوض إلى الله الأمور إذا اعترت وبالله لا بالأقربين أدافع فقال مروان:

وداو ضمير القلب بالبر والتقى فلا يستوى قلبان قاس وخاشع فقال ابن الزبير:

ولا يستوى عبدان هذا مكذب عتل لأرحام العشيرة قاطع فقال مروان:

وعبد یجافی جنبه عن فراشه یبیت یناجی ربه وهنو خاشیع فقال ابن الزبیر:

وللخير أهل يعرفون بهديهم إذا اجتمعت عند الخطوب المجامع

وللـشر أهـل يعـرفون بـشكلهم تـشير إلـيهم بالفجـور الأصـابع فـسكت ابـن الـزبير ولم يجـب، فقالـت عائشة رضى الله عنها: يا عبد الله، ما لك لم تجب صاحبك، فوالله ما سمعت تجادل رجلين تجادلا في نحو ما تجادلتما فيه أعجب إلى من تجادلكما، فقال ابن الزبير: إنى خفت عوار القول فكففت، فقالت عائشة رضى الله عنها: أمـا إن لمـروان إرئا فـى الـشعر ليس لك من قبل صفوان بن المحرث الكنانى - وكانت أم مروان آمنة بنت علقمة بن صفوان.

۲۲۱ – وروى أبو عبد الله الجماز، قال:كنت أنا وأبو نواس جالسين عند باب عثمان، إذ مر بنا أحمد بن عبد الوهاب الثقفى – وهو غلام حسن – فقال له أبو نواس: قبلنى قبلة، فقال: لا حتى تقول فيَّ شيئًا، فقال:

حبك يا أحد أضنانى يا قمراً في زى إنسان فقلت: وأنا فما شأنى؟ فقال: حتى تقول فيّ، فقلت:

بــــذلت لــــــلأول مــــا يــــشتهى فجــــد أبــــا العــــباس للثانـــــى فقبلنى، فقال أبو نواس: وهذا بيت يكون عندك دينًا، وأنشد:

يا وردة أعجلها قاطف مرت بنا في باب عشمان مرت بنا في باب عشمان مرت بنا في عنان جارية الأعانى قال: دخل أبو نواس على عنان جارية الناطفى وهي تبكى، وقد كان سيدها ضربها، فأومأ إليه الناطفى أن يحركها بشىء، فقال:

عـنان لـو جـدت يـا مـناى بمـا آمــل لم تقطــر الــسماء دمــا فقالت مسرعة:

فيإن تميادى ولا تماديت في مينعك أصبح بقفرة رمميا فقال:

علقت من لـو أتـى على أنفس الـ ـــباقين والغابـــرين مــــا رحمــــا فقالت:

لــو نظــرت عيــنها إلى حجــر ولــد فـــيه فـــتورها ســـقما

۱۳۲ ...... في بدائع بدائه التمليط ٢٢٣ – قال أبو الفرج: وقرأت في بعض الكتب: دخل بعض الشعراء على عنان، فقال لها مولاها: عانتيه فقالت:

ســـقیا لـــبغداد لا أرى بلـــداً یــسکنه الـــساکنون یــشبهها فقال:

كأنها فضة ممروهة أخلص تمريهها ممروهها فقالت:

أمــن وخفــض ولا كبهجــتها أرغــد أرض عيــشا وأرفههــا فانقطع.

٢٢٤ - وذكر الصولى في كتاب الوزراء قال: قال على بن يحيى المنجم: كنت عند أبي الصقر إسماعيل بن بلبل، فقال:

جـــزاؤه کلمـــا تـــا ه أن يهــان بـــصده فقال:

يارب فامان عليان عليان قاميان بفقاد و ٢٢٥ - وذكر محمد بن أيوب الغرناطى فى كتاب «فرحة الأنفس فى أخبار أهل الأندلس» أن الناصر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل جلس فى جماعة من خواصه، ومعهم أبو القاسم لب، وكان يعده للمجون والتطايب، فقال له: اهج عبد الملك بن جهور، أحد وزرائه، فقال: أخافه، فقال لعبد الملك، فاهجه أنت، فقال: أخاف على عرضى منه، فقال: أهجوه أنا وأنت، ثم صنع:

لــب أبــو القاســم ذو لحــية طــويلة فـــى طــولها مــيل فقال عبد الملك:

فى بدائع بدائه التمليط وعرضها مسيلان إن كسسرت والعقل مأفسون ومخسبول فقال الناصر للب: اهجه فقد هجاك، فقال بديهًا:

قال أمين الله في عصرنا لل لحية أزرى بها الطول والسول وابن جهير قال قول الذي مأكوله القرضيل والفول للولا جيائي من إمام الهدى نخسست بالمنخس شو...

شم سكت، فقال الناصر: هات تمام البيت، فامتنع، فقال له: قولو، يعنى تمام البيت، قالها الناصر مسترسلاً غير متحفظ من زيادة الواو وإبدال الهاء واواً، إذ صوابه قله على حكم المشى مع الطبع والراحة من التكلف. فقال لب: يا مولانا، أنت هجوته، ففطن الناصر والحاضرون وضحكوا وأمر له بجائزة.

القرضيل: شوك له ورق عريض تأكله البقر، وشو: اسم ذكر الرجل بالرومية. وقولو: اسم للإست. فكأنه قال: لو لا حيائى من إمام الهدى نخست بالمنخس – الذى هو الذكر – إسته.

۲۲۲ – قال على بن ظافر: أخبرنى من أثق به، وهو الشيخ أبو عبد الله محمد بن القرمونى بما معناه: اجتمع الوزير أبو بكر بن القبطرنة، والأستاذ أبو العباس بن سارة فى يوم جلا ذهب برقه، وأذاب ورق ودقه، والأرض قد ضحكت لتعبيس السماء، واهتزت وربت عند نزول الماء، فترافدا فى صفتها، فقال ابن سارة:

هــذى البــسيطة كاعــب أبــرادها حلــل الـــربيع وحلــيها الـــنوار فقال ابن القبطرنة:

وكأن هذا الجو فيها عاشق قد شفه التعذيب والإضرار فقال ابن سارة:

فإذا شكا فالبرق قلب خافق وإذا بكي فدموعه الأمطار فقال ابن القبطرنة:

من أجل ذلة ذا وعزة هذه يبكى الغمام وتضحك الأزهار المحتل الله المتبلى، وأبى العباس أحمد بن خمير أنهما اجتمعا بمنار سبتة في

١٣٤ ...... في بدائع بدائه التمليط بعض العشايا، والشمس قد آذنت بالرواح، ونثرت زعفرانها على مسك البطاح، فقال ابن خمر:

عــشيتنا وقــد لبــست ردائـــى شـــحوب للتفـــرق والـــوداع فقال المتبطى:

فيا شمس الأصيل أراك تشكو كشكوائى أطبعك من طباعى فقال ابن خمر:

فلا تجنزع لعلى الدهر يوما يجود على التفرق باجتماع المحدد على التفرق باجتماع المحدد على بن ظافر: وقال لى الستولى ما معناه: وأخبرانى أيضاً أنهما مرا على صبى نجار ينجر أخشاب سفينة، كأن البدر يبسم عن محياه، والزهر ينسم عن رياه، وهو يبذل من أخشابه ما كان مصونًا، ويعاقبها بالقطع لسرقتها حركات أعطافه حين كان غصونًا، فتجاريا القول فيه، فقال المتيطى:

فقلــــت دونــــك فاجعـــل ســـفينةً مــــن ضـــــلوعى فقال ابن خمير:

شـــراعها مـــن فـــؤادى وبحــرها مــن دموعـــى المقدم ٢٢٩ – قال على بن ظافر: وأخبرنى القاضى أبو المكارم أسعد بن الخطير المقدم ذكره، قال: اجتمعت مع الوجيه أبى الحسن على بن الذروى رضى الله تعالى عنه، ومعنا رجل سيئ الخلق، كثير الضجر والحنق، ذو صدر يضيق عن مثقال الذرة، ويتسع

لو كان سرمك مثل صدرك ضيقة طال اشتياق حـتاره للفيـشل فقلت:

ولك نت أول من يقال بأن بغل المناسبة المناسبة المناسبة لم يسدخل المناسبة المناسبة الأديب عبد المنعم بن صالح الجزيرى، قال: اجتمع عندى ابن المنجم والوجية أبو الحسن بن الناروى، والفقية الأديب أبو الفضل المنبوز بطيرى، وجلسوا للحديث، فدخل علينا أبو الربيع سليمان بن تنين الطحان، وذكر أنه رأى رجلاً مصلوباً بأعلى الجسر، وطعن بعد صلبة، فقال الوجية ابن الذروى: يا أصحابنا، اصنعوا في هذا شيئاً، فقال ابن المنجم: إنما يصنع فيه من يتهم بأنه لا يشعر، وليس المهنا من يتهم إلا الشيخ أبو الفضل والشيخ أبو الربيع، فليصنعا بيتين على حرف الذال على سبيل المرافدة، ليثبت لهما ما ادعياه من قول الشعر، فصنع طيرى في الحال:

ومفجـــع تخـــذ الجـــذوع مطــيةً فـــتقطعت لــــركوبها أفخــــاذه وأطـال أبـو الـربيع التفكـر وافتـضح فـى تمادى التأمل، فدس إليه ابن المنجم رقعة صغيرة فيها:

وبدا لسن الرمح فيه نفاذة أخنى على أفلاذه فولاذه وناولها له بحيث فطنت الجماعة وتغافلوا، وخفى الأمر على طيرى لسوء بصره، وناولها له بحيث فطنت الجماعة وتغافلوا، وخفى الأمر على طيرى لسوء بصره، فقال: بيتى خير من هذا البيت، وأكثر الصياح والجلبة، فقال له ابن الذروى: دع عنك هذا القول، ألست القائل في بيتك: تخذ الجذوع... فهذا صلب على جذع أو مائة! وقلت: أفخاذه، فله فخذان أو عشرة! وأوحى إليه بالقصة. فأقصر عن الكلام، ثم المتفت ابن الذروى إلى سليمان وقال له: قد ثبت اليوم عملك للشعر. فانصرف، وقد ألزموه بعمل دعوة سروراً بذلك.

۲۳۱ – وأخبرنى الأديب أبو القاسم عبد الرحمن العداس، قال: اجتمع فى منزلى أبو الفضل جعفر المنبوز بشلعلع، والمهذب، وابن سعدان الدمشقى، فأنشدنا ابن سعدان قصيدتين مفرطتى الطول، وقال: صنعتهما وبيضتهما وحملتهما للممدوحين فى يومى هذا، وكان الظهر لم يؤذن به بعد، فرددنا عليه قوله، فأخذ يدعى قوة الارتجال وسرعة البديهة، فقال له جعفر: هذا مكان يمكن فيه إقامة البينة من كل مدع، ثم أطرق وقال:

ولقد قطعت اليوم مغصص بهدنين محلق ومقصص وقال له: اصنع على هذا البيت والزم الصادين، فقال ابن سعدان: هذا ينبغى أن يقوله صاحب المنزل، وصدق لأن جعفراً عنى بقوله: «محلق» نفسه، وعنى بقوله: «مقصص» ابن سعدان؛ لأنه كان يفرط في قص لحيته، فقال له جعفر: قل، فلم يصنع شناً، فقلت أنا:

وطفقت أغتنم السرور كأنما قد فزت من لذاته بتلصص ثم استدعينا منه القول فما أمكن، وكأنما يبس، أو اعتراه الخرس، فقال المهذب:

فكأنما أسقيتها من خاتم ورق بياقوت المدام مفصص ثم استدعيناه فلم يقل شيئًا، فقلت: أنا أصنع عنك، وقلت - وقد نزلت عن تكرير الصاد -:

أشنى المفند في المدام فدامة وأحب كل مسامح ومرخص وانقضى المجلس ولم يصنع شيئًا.

۲۳۲ – قال على بن ظافر: وكتب إلى القاضى الأعز ابن المؤيد من الإسكندرية – ولفظ الخبر له – قال: تسايرت أنا والقاضى المخلص أبو العباس أحمد بن يحيى بن عوف بشاطئ خليج الإسكندرية من جهة القنطرة المعروفة بقنطرة السوارى، وقد رقصت أشجاره على غناء أطياره، وملأ لها ساقى الغمام كئوس جلناره، فبينما نحن نتناشد من نفيس رقيق الأشعار، ونتعاطى من كئوس رحيق الأخبار، ونتعجب من سماء ذلك الماء كيف خلت من البدور، ومن نجوم تلك الأزهار مع طلوع شمس النهار كيف لا تغور، إذا بجوار هناك جوار، وبدور من قبل السوارى سوار، فقلت:

لله أى بـــــدور مــن الـــسوارى ســوار فقال المخلص:

من كمل هيفاء خرسا الصوار فقلت:

لاحـــت فجلـــت وحلــت قلبـــى وعقــد اصــطبارى فقال:

فناظ وقلب ی ما بین راض و ضار فقال:

تحكى الغرزالة في به جمة وحسس مستار فقال:

والظبيى في حسن جيد ومقلية ونفيار ٢٣٣ – قال على بن ظافر: وأخبرنى شهاب الدين يعقوب ابن أخت الوزير نجم الحدين المقدم ذكره بما معناه: جلسنا على بركة فى منظرة السيد الصاحب بالجزيرة، وقد ألقى عليها ورداً أحمر ملاً بكثرة نجومه فسحة سمائها، ونقبت حمرة خدوده صفحة مائها، وأهدى رمدة إلى مقلتها الزرقاء، فصح سرورنا بدائها، فقال رضى الدين إسحاق ابن عبد البارى:

وبركة صادقة السصفاء

فقلت:

بريئة منن دنسس الأقسذاء

فقال:

نقب فيها الورد وجه الماء

فقلت:

فأبصرت من مقلة رمداء

٢٣٤ – وأخبرنس أيضًا هو والشريف فخر الدين أبو البركات العباس بن عبد الله العباسي الحلبي أنهما كانا مجتمعين، فمر عليهما صبى من أبناء السواديين يسوق بقراً – وكان وضئ الوجه، حسن القد – فتعاطينا القول في صفته، فقال الشهاب:

بنف سى غرالاً يسوق البقر ويقتل عمداً نفوس البشر فقال الشريف:

بدا فبدا الغصن فوق الكثيب وبدر الدجى فى ظلام الشعر فقال الشهاب:

تقل الغزالة عن وجهه ويصغر تصفيه بالقمر فقال الشريف:

شكوت إلىيه غراميى به فأعسرض عنسى دلالاً ومسر فقال الشهاب:

حــــلا لى لمــــا انثنــــى قــــده ولكــــنه لحياتـــــى أمــــر ٢٣٥ – قـال على بـن ظافر: كنت فى بعض العشايا بالقرافة أنا والأعز بن المؤيد المقدم ذكره – رحمه الله – فى منزل قد انعطفت قدود أشجاره، وابتسمت ثغور أزهاره، وذاب كافور مائه على عنبر طينه، ومدت بكاسات الجلنار بنان غصونه، والنسيم قد خفت فاعـتل، وسقط رداؤه فى الماء فابـتل، ووهت قواه فضعف عن السير، واشتد مرضه حتى ناحت عليه نوائح طير، فاقترح علينا أصحاب لنا كانوا معنا أن نصنع فى صفة تلك العشية على هذه القافية، فقال الأعز:

جاء النسيم إلى الغصون رسولا ومشى يجر على الرياض ذيـولا فقلت:

نشوان يعشر في الخمائيل عابثا بالزهر مبلول الرداء عليلا فقال:

فــــتمايلت قاماتهـــا فكأنمــا شربت بكاسات الشمائل شمولا فقلت:

فكأنه قد هز رايات له خضراً وسل من المياه نصولاً فقال:

قد أطلعت من زهرها غرراً ومن جارى المياه يـسوقها تحجيلاً فقلت:

تحكى العرائس في القلائد للثرى لبست خلاخل فضة وحجولا فقال:

ضحكت مباسم زهرها ولطالما بكيت بدمع الهاطلات طويلا فقلت:

وبدا عليها الجلنار كأنيه وجنات خود سمتها التقبيلا فقال:

سلت عليهن البروق صوارما فكسونها منه دما مطلولا فقلت:

وتناظرت أطيارها فيه وقد أكثرن قالاً في الهديل وقيلا 7٣٦ – قال على بن ظافر: ومررت أنا وهو رحمه الله يوماً بدولاب يئن أنين ثكالى فقدت أطفالها، والنواعج أضلت آفالها، ويبكى بكاء صب آلمه هواه، وصارمه من يهواه، وفرق البين بينه وبين محبوبه فراقاً لا يرجى انقطاعه، ولا يمكن استرداد ما سلبه منه ولا استرجاعه، فقلبه قد ملأته أوجاعه، وجفنه قد ضاق مجراه عن دمعه فتفتحت به أضلاعه، فقلت:

وساقية تــئن أنــين تكلــى شــكت بأنيـنها حــر الأوار فقال:

تحــن ولا تــزال تطــوف عجلــى كــــرازمة تحــــن إلى حــــوار فقلت:

غـدت تحكـى محـبا ذا انـتحاب يطـوف باكـيا فـى رسـم دار فقال:

حكيت فلك الجلب اللهو دارت عليه من قوادسيه درارى ٢٣٧ - وبصرنا بساقية تتلوى تلوى الأفعوان، وتخفق خفقات قلب الجبان، والزهر قد نظم بلبتها عقوداً فوق أثوابها الممسكة، والنسيم يكسوها ويلبسها غلائل مفركة، فقلت:

أساقية أم أرقهم فرر هاربا

۱٤٠ ......أم الريح قد هزت من الماء قاضبا

فقلت:

حصى مثل در الثغر أجرى زلاله رضابا وأبدى نبته النضر شاربا فقال:

يوشحها زهر الرياض قلائداً ويلبسها مر الرياح جلاببا ٢٣٨ - واجتمعت أنا وشهاب الدين يومًا، فتعاطينا القول في صبى ينعت بالشمس قد مضى ذكره، فقال:

وشمس متى ما أشرقت يكسها الحيا شقيقا ويلبسنى الهوى حلة الورس فقلت:

يلوح فأبكى حين أنظر وجهه وبالقسر يبكى من يحدق للشمس المرور الأرض ٢٣٩ - قال على بن ظافر: واجتمعنا بالقرافة في ليلة وقد عم السرور الأرض بسحابه، وغمرها بفائض انسكابه، فأنبتت نواحيها زاهي جلنار من شعل النار، في غصون مائسات، كحبال القرقيسات، وكشف بها النور سجف الظلماء، ونقل طرف الليل إلى الشية الشقراء عن الشية الدهماء، وزهت الأرض بشهب النيران على جو السماء، فترافدنا القول، فقلت:

أنعت ليلاً مدلهما أقتما

فقال:

أشمعل بالمنار وكسان أدهما

فقلت:

أضحى من الحسن منيراً مظلما

فقال:

كاثرت النيران فيه الأنجما

فقلت:

فلم نكد نعرف أرضا من سما

• ٢٤ - قال على بن ظافر: واجتمعنا يـومًا على أن نتغزل في غلام رأيناه كأن

فى بدائع بدائه التمليط المستمس من أزراره أشرقت، وكأن النار من وجناته أنارت وما أحرقت، ذى خيلان قد البشت دهم خيلها فى محياه، وتفرقت لاقتناص فرسان القلوب التى كسرها هواه، وقد حفت وجناته بالشقيق، ولففت فصوص السبح بالعقيق، فقال:

بى رشا أصداغه كالأوراق بل غصن من وشيه فى أوراق بل قمر من شعره فى أغساق

فقلت:

أجفانه مثل جسوم العشاق وقرطه مثل القلوب خفاق يرمقنا شرراً فيفنى الأرماق

فقال:

فى خده ماء الجمال رقراق عجبت منه شيم ذو إحراق يريك خيلانا حيال الأحداق

۲٤۱ - قال على بن ظافر: واجتمعنا بالجامع، فرأينا غلامًا مائس العطف، ذابل الطرف، قد عانق أفعوان شعره غصن قده، وطابق بين مبيض وجهه ومسوده، فقلت فه:

یا رب ظبی عطر الأنفاس یسكن قلبی بدل الكناس وجنته تزهر كالنبراس وشعره فی قده المیاس مسئل لسواء لبنی العباس

فقال: لو شبهته بعلم الخطيب، لا سيما إذا ذكرت حلوله بالجامع، ثم صنع فقال:

يا رب غصن أهيف رطيب أنسته الحسن على كثيب

قام مقام الخاشع المنيب يفتك في الجامع بالقلوب وقده في شعره الغربيب عيسس مثل علم الخطيب

ثم قال: زد عليه، فقلنا:

وشمادن سماجي اللحماظ أحمور

فقال:

أبيض يحكيه قروام الأسمر

فقلت:

وقده تحت أثيث السشعر

فقال:

من فوق ردف كالكشيب الأعفر

فقلت:

# كعلم الخطيب فوق المنبر

۲٤٢ – قال على بن ظافر: ولما أعرس ابن الأمير إياس المصرى الأسدى بابنة الأمير سيف الدين أيار كوخ مقدم الأسدية، احتفل الأمراء والأجناد، وبلغوا فى الحشد غاية الاجتهاد، وأبرزوا من ضروب آلات الحرب ما يفوق الوصف، ويروق الطرف، وظهرت من مرد المماليك بدور فى سماء الغبار، وغصون من زغفهم فى غدران ومن سيوفهم بين أنهار، يسبون النواظر، بالقدود النواضر، ويستملكون الخواطر، بالثغور العواطر، فكانت أوقات ذلك الزفاف مشهورة مشهودة، وأيامه فى أيام الأعياد المعدومة النظير معدودة، فخرجت أنا والشهاب لننظر ذلك الاحتشاد، ونتأمل تلك الظباء الظاهرة بزى الآساد، فقال:

نقبوا بالغببار وجبه ذكساء شم نابوا عن حسنها بالبهاء فقلت:

وأرونا من سحر أعينهم منه يم شموسا للنقع في ظلماء

طاولوا بالنقا السماء اقتداراً وتبدوا من زغفهم في سماء فقلت:

كل بدر يسسير تحت ثريا مغفر خلف كوكب السمراء فقال:

مثل سكنى البروج فاعتاض عنها بسسروج على مستون ظهاء فقلت:

ما تثنى فى الدرع إلا أرانا خصمنا مائسسا بجدول ماء ٢٤٣ – قال على بن ظافر: واتفق أن مضى السلطان الملك الأشرف – أبقاه الله – فى أوائل خدمتى له وأواخر سنة ثمان وستمائة إلى مدينة نصيبين، وضرب خيمته على تل بين بساتينها يعرف بتل أبى نواس، وهو تل مشرف فى غاية العلو، مستدير الشكل أحسن استدارة، قد استقبل جرية نهر الهرماس، حتى إذا وصل النهر إليه تفرق حواليه، وتلوى تلوى الحيات من جانبيه، والبساتين محيطة به قد ملأت أكثر مرمى البصر، وهو فى نفسه قد تأزر بالأعشاب، واكتسى بغرائب الأزهار التى أدناها شقائق النعمان، وباسم الأقحوان، وكنت أنا مقيماً بالبلد لتدبير أحوالها وتزجية وجوه أموالها، وأنا أتكرر إليه، وإنما نقطع المسافة إلى الخيام فى جنات ذات أنهار، وظلال تمنع الحرور وتأذن للنسيم والأنوار، فعن لى أن قلت فى بعض خرجاتنا ونحن سائرون على ظهور دوابنا:

اجلسس بستل أبسى نسواس مسا بسين باطسية وكساس وابستع سسروراً باعسه مسنك السزمان بسلا مكساس فسى ظلل غسيث ذى ارتجا ز بالسرواعد وارتجاس واستدعيت من شهاب الدين المذكور المساعدة وهو يسايرني، فقال:

تـــل تطلـــع مــشرفًا بــين المــزارع والغــراس بالنهــر منــتطق علــي زهــر كموشــي اللــباس مــن قــاس ربـوة جلــق بــذاره أخطــأ فــي القــياس فقلت:

أضــــربته بعــــصاك يـــا موســـى فأصــبح ذا انــبجاس

بحني بالا سيكر ويكي يسر جفينه لا مين نعياس يه وي ويذكر وهيو سيا لليذي يهيواه ناسيي

ثم شغلنا بالوصول واستدعاني السلطان فدخلت إليه، فعمل الشهاب تمامها وأنا عنده، وكتبها على هذه الصورة وأنفذها إلى:

سهل الخلائق رطبها صعب الشكيمة والمراس .

لا يستجيب ولا يطيي عولا يجود ولا يواسي ما بين ندمان ظرا ف حين تخبر كياس واشرب برأس التل لا تحفيل بغمدان براس واهنا بدولة هي ين ودولة ذي نواس فلقد في خاتهما بمجيد ملائة على الفخر واسي ورواق ملك ثابت الراب أركان سامي الفخر واسي فالعمر ما تم السرو وبه كقول أبي فراس لا ذال يخدميك الزميا ن ومين حواه مين أناس

7 ٤٤ - واتفق يوماً وقد اجتمعنا بثغر الإسكندرية أيام حلول السلطان الملك العزيز به إلى جزيرة الثغر لزيارة قبر أخينا الأعز بن المؤيد - رحمه الله - وقد كان توفى أغبط ما كان بالحياة، وأياس ما كان من الوفاة، وغصن شبابه رطيب، والزمان بالثناء على فضله الخطير خطيب، فلما حللنا بفناء قبره، وأرسلنا سيل المدامع لذكره، قال الشهاب:

أيا قبر الأعز سقيت غيثا كجود يديه أو دمعى عليه وقلت:

وحلت جانبيك مروج زهر تحاكى طيب أوقاتى لديم فقال الشهاب:

لفقد إخائه الصافى ودادًا وددت الموت من شوق إلى ومن التمليط الواقع بين ثلاثة من الشعراء مما كان بقسيم لقسيم:

7٤٥ - روى المداثنى قال: خطب أويس القرنى رضى الله عنه أم الشماخ ومزرد وجزء، بنى ضرار، وحضر إليهم، فقال الشماخ:

فقال مزرد:

فقال جزء:

يهدى إلىيها أعندزا وتيسسا

حمقا ترى ذاك بها أم كيسا

فقال أويس: لعن الله من يكون رابعكم. وما أحسب أويسًا رضى الله عنه خطب امرأة قط، ولعله غيره، أو في الرواية وهم.

٧٤٦ – ومن ذلك ما رواه أبو الفرج الأصفهاني عن رجاله، وتتصل روايته بالحرمازي قال: نزل شبيب بن البرصاء المرى، وأرطأة بن زفر، وعويف القوافي برجل من أشجع كثير المال يسمى علقمة، فأتاهم بشربة لبن ممذوقة، ولم يذبح لهم، فلما رأوا ذلك منه قاموا إلى مطيهم ورواحلهم فركبوها، ثم قالوا: تعالوا حتى نهجو هذا الكلب، فقال شبيب:

أفى حدثان الدهر أم فى قديمه تعلمت ألا تقرى الضيف علقما فقال أرطأة:

لبشنا طويلاً ثم جاء بمذقة كماء السلا في جانب القعب أثلما فقال عويف:

فلما رأينا أنسه شر منزل رمينا بهن الليل حتى تصرما ٢٤٧ – وروى أيضًا أن عقيل بن علفة المرى خرج هو وابناه جثامة وعلفة وابنته الجرباء، حتى أتو بنتًا له ناكحًا في بني مروان بالشام آمت، ثم إنهم قفلوا بها حتى كانوا ببعض الطريق، قال عقيل:

قضت وطراً من دير سعد وربما على عرض ناطحنه بالجماجم إذا هبطت أرضا يموت غرابها بها عطشا أعطينهم بالخزائم ثم قال: أجزيا علفة، فقال:

إذا علىم غادرنه بتنوفة تنارعن بالأيدى لآخر طاسم ثم قال: أجزيا جثامة، فقال:

وأصبحن بالموماة يحملن فتية نشاوى من الإدلاج ميل العمائم ثم قال: أجيزى يا جرباء، فقالت:

كان الكرى سقاهم صرخدية عقاراً تمشت في المطا والقوائم فقال عقيل: شربتها ورب الكعبة! لولا الأمان لضربت بالسيف ما تحت قرطيك، أما وجدت من الكلام غير هذا! فقال جثامة: وهل أساءت؟ إنما أجازت، وليس غيرى

فى بدائع بدائه التمليط وغيرك! فرماه عقيل بسهم فأصاب ساقه والرحل، ثم شد عليها وقال: لولا يعيرنى بنو مرة بعد اليوم ما ذقت الحياة. ثم خرج متوجها إلى أهله، ثم نحر عند جثامة جزوراً وتركه وقصد قومه، وقال: لئن أخبرت أهلك بشأن جثامة أو قلت لهم إنه أصابه غير الطاعون أتيت عليك، فلما قدموا على أهل أبير، وهم بنو القين، ندم عقيل على ما فعله بجثامة، فقال لهم: هل لكم في جزور انكسرت؟ قالوا: ينعم، قال: الزموا إثر هذه الرواحل حتى تجدوا الجزور، فخرج القوم حتى انتهوا إلى جثامة، فوجدوه وقد أنزفه الدم، فحملوه واقتسموا الجزور، وأنزلوه عليهم، وعالجوه حتى برأ، وألحقوه بقومه، فلما احتملوه وقرب الحي تغنى جثامة بقوله:

أبعـذر لاهيـنا ويلحـين فـى الـصبا ومـا هـن والفتـيان إلا شـقائق فقال لـه القـوم: إنما أفلـت مـن الجـراحة التى جرحك أبوك آنفًا، وقد عاودت ما يكـرهه، فأمـسك عـن هـذا ونحوه إذا لقيته، لا يلحقك منه شر وعر، فقال: إنها خطرة خطرت، والراكب إذا سار يترنم.

وقد ذكر ابن قتيبة في كتاب الأشربة هذه الحكاية على غير هذه الصفة، وذكر لعقيل البيت الأول من بيتيه، وجعل بدل علفة أخاه عملس، وأنشد له البيت الأول أيضًا من بيتيه، ثم ذكر أنه أنحى على ابنته الجرباء يضربها بالسوط، فلما رأى ذلك بنوه وثبوا عليه، فشلوا فخذه بسهم، فقال:

# إن بنيى زملونى بالسدم من يلق آساد الرجال يكلم شنشنة أعرفها من أخرزم

۲٤۸ – وذكر أبو الفرج هذا الرجز فى حكاية أخرى تتصل بزيد بن عياش التغلبى، والربيع بن نمير، قال: غدا عقيل بن علفة على أفراس له عند بيوته، فأطلقها ثم رجع، فوجد بنيه وأمهم مجتمعين، فشد بسيف فحاد عنه، وتغنى بقوله:

قفى يا بنة المرى نسالك ما الذى تريدين فيما كنت منيتنا قبل نخيرك إن لم تنجزى الوعد أننا ذواخله لم يبق بينهما وصل فإن شئت كان الصرم ما هبت الصبا وإن شئت لا يفنى التكارم والبذل

فقال عقيل: يا ابن اللخناء، متى منتك نفسك هذا! وشد عليه بالسيف - وكان عملس أخاه لأمه، فحال بينه وبينه - فشد على عملس بالسيف، فرماه علفة بسهم،

١٤٨ ...... في بدائع بدائه التمليط فأصاب ركبته، فسقط عقيل، وجعل يتمعك في دمه، ويزمجر بالرجز المقدم، وبعده:

من يلق أبطال الرجال يكلم ومسن يكسن ذا أود يقسوم قال المدائني: وأخزم فحل لرجل كان منجبًا، فضرب في إبل رجل آخر، ولا يعلم صاحبه، فرأى بعد ذلك من نسله جملاً، فقال: شنشنة أعرفها من أخزم، فأرسلت مثلاً.

قال على بن ظافر: ذكر الحريرى فى تفسير بعض مقاماته أن أخزم جد حاتم الطائى، وأن جده الأدنى سعداً ضربه له مثلاً؛ لما رأى من تخلقه بأخلاقه وآثاره، والشنشنة: الشبه.

والصحيح ما ذكره أبو الفرج، وهذه الفعلة من علفة كانت سبب تفريق عقيل أولاده وطردهم عنه، وكانوا يقصدون أذاه بإنشاد الغزل بحضرة أخواتهم؛ لأنه كان مفرط الغيرة، مبالغًا في الظنة، شديد الرقاعة، وهم من شياطين العرب.

7٤٩ – وذكر أبو الفرج محمد بن إسحاق المعروف بالوراق بن يعقوب النديم فى كتاب الفهرست، قال: صار جناد وإسحاق الجصاص إلى أبى عرار العجلى أحد رواة اللغة، فقال له جناد: اسمع شيئًا قلته وأجزه، قال: قل، فقال جناد:

فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظرى إلى دير هند كيف خطت مقابره فقال إسحاق:

ترى عجبا مما قضى الله فيهم رهائن حتف أوجبته مقادره فقال أبو عرار:

بيوت ترى أثقالها فوق أهلها ومجمع زور لا يكلسم زائسره وحماد عجرد ٢٥٠ – وذكر محمد بن سفان مما رواه أبو الفرج، أن مطيع بن إياس وحماد عجرد ويحيى بن زياد خرجوا في سفر، فلما نزلوا ببعض القرى عرفوا، فأنزلوا منزلاً، وأتوا بطعام وشراب، وبينما هم يشربون في صحن الدار، إذ أشرفت بنت دهقان من سطح لها بوجه مشرق رائق، فقال مطيع لحماد: ما عندك يا حماد؟ فقال حماد: خذ فيما شئت، فقال مطيع:

ألا يـــا بأبــي الــنا ظر مـن بينهم نحـوى

ألا يا ليت فرق الحقو منها لاصفا حقوى فقال مطيع:

وأن البيضع يا حما دمنها شوبك المروى فقال يحيى بن زياد:

ويا سقيا لسطح أشروت مسن بينهم حاوى المراباني عن بعض شعراء الكوفة قال: قال لى محمد ابن كناسة: قد اشتهت دنانير - يعنى جاريته المشهورة جمالاً وأدبًا - أن تنظر إلى الحيرة، ابن كناسة: قد اشتهت دنانير - يعنى جاريته المشهورة جمالاً وأدبًا - أن تنظر إلى الحيرة، فهل لك أن تساعدنا؟ - وكان الزمان ربيعًا - فقلت: نعم، فقال: تقدمنا لنلحق بك، فقصدت الخورنق وجلست في بعض المواضع المعشبة، وإذا به قد أقبل على بغلة ومعه دنانير على حمار، فأخذ غلامه دابتيهما، فنزلا وجلسنا، وقد ستر بعض وجهها منى، فقلت أداعبها - وكان محمد يأنس بي ويسكن إلى -: إنما تسترين وجهك عن شيخ، فقالت: طماح عين، قال: فضحكنا، ثم أخذنا ننظر إلى رياض الحيرة وبقاعها، ونتذكر ما مضى لها من الزمان، ونستحسن حمرة الشقائق على ائتلاف تلك الأنوار والألوان، وطبب روائح النوار، فأخذ محمد عودًا وكتب على الأرض:

الآن حـــــين تـــــزين القطــــر أنجــــــاده ووهــــــاده العفــــر ثم قال لدنانير: أجيزيه، فقالت:

بسط الربيع بها الرياض كما بسطت ثياب في الشرى خسضر فقلت: أحسنت والله، فقال: أجز، فكتبت تحتهما:

برية في البحر نابية بجبى إلىها البر والبحر فكتبت:

وسرى الفرات على مياسرها وجرى على أيمانها النهر وبدا الخورنق فى مطالعها فردًا يلوح كأنه الفجر كانت منازل للملوك ولم يعمل بها لملك قبرر

وقد ذكر أبو الفرج هذه الحكاية، ورواها عن عبيد الله بن الحسين، وعزا جميع أبياتها لابن كناسة.

۲۵۲ - قال الأصمعى: ما رأيت أثر النبيذ فى وجه الرشيد إلا مرة واحدة، دخلت عليه أنا وأبو حفص الشطرنجى فقال: استبقا إلى بيت، فمن أصاب غرضى فله عشرة آلاف درهم، قال: فأشفقت ومنعتنى هيبته، وبدر الشطرنجى بجراءة العميان، فقال:

كلما دارت الرجاجة زادت من الهستياقا وحررقة ف بكاك فاستحسنه وأجازه، فزالت عنى الهسة، فقلت:

لم يسنلك السرجاء أن تحسضرينى وتجافست أمنيتى عسن سواك فقال: لله درك! لك عشرون ألفًا، ثم أطرق ورفع رأسه وقال: أنا – والله – أشعر منكما، وأنشد:

فتمني أن يغير شينى الله نعاسا لعلى عين تراك ٢٥٣ – وقد أنبأنى التقى أبو محمد عبد الخالق المسكى، عن أبى طاهر السلفى، قال: أنبأنا أبو محمد جعفر بن السراج وابن يعلان الكبير قالا: أنبأنا أبو نصر عبد الله بن سعيد السجستانى الحافظ، عن أبى يعقوب النجيرمى، قال: حدثنا الأزدى، عن ابن دريد، عن أبى حاتم، عن الأصمعى، قال: دخلت على الرشيد وعنده أبو حفص الأعمى المعروف بالشطرنجى، فقال: استبقا إلى آخره، فوقع فى نفسى أنه يريد جارية الناطفى، فهبته وبدرنى أبو حفص فقال:

مجلسس ينسسب السسرور إلى للحسب المسرور إلى العشرة وتهيبته، فقال: كلما دارت الزجاجة... وذكر باقى الحكاية بنحو ما فى الأولى.

٢٥٤ - وحدث رزين العروضى قال: أصبحت مخموراً، فتفكرت فيمن آنس به، فذكرت عنان، فاستأذنت عليها، فإذا عندها أعرابى، فقالت: يا عم، قد أتانى الله بك على فاقة، إن هذا الأعرابى قصدنى فقال: قد بلغنى أنك شاعرة، فقولى حتى أجيز، وقد أرتج على، فقلت:

لقد قل العزاء وعيل صبرى عشية عيسهم للبين زمت فقال الأعرابي:

نظـــرت إلى أوائلـــهن صــبحا وقــد رفعـت لهــا حــدج فحــنت

كتمت هواهم في الصدر منى ولكن الدموع على نمست فقال الأعرابي: أنت أشعرنا، ولولا أنك حرمة لقبلتك.

100 – قال: وروى محمد بن عيسى بن عبد الرحمن قال: خرج إبراهيم بن العباس الصولى ودعبل بن على الخزاعى وأخوه رزين فى نظراء من أهل الأدب رجائة إلى بعض البساتين فى خلافة المأمون، وذلك فى زمن خمول إبراهيم، فلقوا جماعة من أهل السواد من حمال الشوك، فأعطوهم شيئًا وركبوا حميرهم، فأنشأ إبراهيم يقول:

أعيضت من حمول السشو كأحمالاً مسن الحسرف نسسدة السضعف نسسدة السضعف فقال رزين:

فلو و كنتم على ذاك تمسيلون إلى قول سف تسسلوت الكم فولية ولم تولية ولم تولية ولم تولية فقال دعبل:

وإذ فــــات الـــــذى فــــات فكونـــوا مـــن أولى الظـــرف ومـــروا نقــــع خفــــى

فانصرفوا عنه، وباع خفه، وأنفق ثمنه عليهم.

70٦ - وذكر ينزيد بن أبى اليسر الرياضى فى كتابه الأمثال الذى جمعه للمعز بن تميم صاحب القاهرة، قال: أخبرنى سيبويه، قال: اجتمع محمد بن مقبل ومحمد بن مجمع وأبو نصر الأشعثى فى بستان لابن مقبل، وفى البستان نرجس تميس به الريح، فقال ابن مقبل:

شموس وأقمار من الزهر طلع لندى اللهو في أكنافها متمتع فقال محمد بن مجمع:

تجاذب أعلاها الرياح فتنثنى فيلثم بعبض بعضها ثم يرجع

كأن عليها من مجاحة ظلها لأليئ إلا أنها هي ألمع ويحددها عنها السمبا فكأنها دموع يراها البين والبين يفجع

۲۰۷ - وذكر عبيد الله بن أحمد بن أبى طاهر فى تاريخ بغداد قال: اجتمع عند أبى الحسن على بن عبد الله بن أحمد أحمد بن أبى طاهر، وأبو هفان عبد الله بن أحمد العبدى، وأبو يوسف يعقوب بن يزيد، على نبيذ، فقال أبو هفان بديها يمدح علياً:

وقائل إذ رأى عزمى على الطلب أتهت أم نلت ما ترجو من الأدب إن ابن يحيى عليا قد تكفل بى وصان عرضى كصون الدين والحسب

فابتدر التمار فقال: تذكي ليزواره نار منورة على يفاع ولا تذكى على صبب

من فارس الخيل في أبيات مملكة وفي الأكارم من جرثومة النسب فقال أحمد بن أبي طاهر:

له خلائق لم تطبع على طبع ونائل وصلت أسبابه سببى كالغيث يعطيك ما يعطيك عن طلب كالغيث يعطيك ما يعطيك عن طلب

۲۵۸ – ومنه قال: اجتمع عند أحمد بن أبى طاهر: أبو الضياء القيني، وأبو سليمان النابلسي الضرير في أيام أبي الصقر على نبيذ، فقال أحمد بن أبي طاهر:

كأنما الستف بريحانه ثرب من النرجس مشقوق فقال القيني:

أو روضية خيضراء نيوارها بالمين ميصبوح ومغيبوق فقال النابلسي:

لـــه نـــسيم بينــنا ســاطع كأنـــه بالمـــسك مفـــتوق كأنــه يا ابــن أبــى طاهــر مــن طــيب أخلاقــك مخلــوق

٢٥٩ - وذكر أبو حفص عمر بن على المطوعى في كتاب «درك الغرر ودرج الدرر» في عاسن نظم الأمير أبى الفضل الميكالى قال: سمعت الأمير أبا الفضل يقول: سمعت أبا القاسم الكرخى يقول: كنت ليلة عند الصاحب بن عباد، ومعنا أبو العباس

الضبى، وقد وقف على رءوسنا غلام كأنه فلقة قمر، فقال الصاحب مرتجلاً:

أيـــن ذاك الظبـــي أيـــنه

فقال أبو العباس الضبى:

شادن فينة

فقال الصاحب:

بلــــسان الدمـــع تـــشكو أبـــداً عيـــناى عينـــيه فقال أبو القاسم:

لى ديــــن فـــــى هــــواه ليــــته أنجـــز ديـــنه فزاد الأمير أبو الفضل عند إنشاد أبى القاسم، فقال:

لا قصصضى الله بسبين أبسداً بينسى وبيسنه 170 - وأخبرت أن الأمير أبا الفتح بن أبى حصينة السلمى، وأبا محمد عبد الله ابن محمد بن سعد الخفاجى الحلبى اجتمعا عند الأمير سديد الملك أبى الحسين على بن المقلد بن نصر بن منقذ الكنانى، فتفاوضوا فى فنون الأدب، فقال ابن أبى حصينة:

قمــر إن غنـاب عــن بــصرى

فقال الخفاجي:

فقال ابن أبى حصينة:

لـــست أنـــسى أدمعــــى ولهــــا

فقال الخفاجي:

خلطت فی فیض آدمعی

فقال سديد الملك:

قلت زرنسی قال مبتسما طمع فی غیر موضعه کا ۲۲۱ – قال علی بن ظافر: آخبرنی من آثق به بما معناه، قال: خرج الوزیر أبو بكر ابن عمار والوزیر أبو الولید بن زیدون ومعهما الوزیر ابن خلدون من إشبیلیة إلى منظرة

النبي عباد بموضع يقال له: الغيث، تحف به مروج مشرقة الأنوار، منتسمة النجود والأغوار، مبتسمة عن ثغور النوار، في زمن ربيع سقت السحب الأرض فيه بوسميها ووليها، وجلتها في زاهر ملبسها وباهر حليها، وأرداف الربا قد تأزرت بالأزر الخضر من نباتها، وأجياد الجداول قد نظم النور قلائده حول لباتها، ومجامر الزهر تعطر أردية النسيم عند هباتها، وهناك من البهار ما يزرى بمداهن النضار، ومن النرجس الريان ما يهزأ بنواعس الأجفان، وقد نووا الانفراد باللهو والطرب، والتنزه في روضتي النبات والأدب، وبعثوا صاحباً لهم يسمى خليفة هو قوام لذتهم، ونظام مسرتهم، ليأتيهم بشراب يذهبون الهم بذهبه في لجين زجاجه، ويرمونه منه بما يقضى بتحريكه للهرب عن القلوب وإزعاجه، وجلسوا لانتظاره، وترقب عوده على آثاره، فلما بصروا به مقبلاً من الفج بادروا إلى لقائه، وسارعوا إلى نحوه وتلقائه.

واتفق أن فارسًا من الجند ركض فرسه فصدمه، ووطئ عليه فهشم أعظمه وأجرى دمه، وكسر قمعل الشراب الذى كان معه، وفرق من شملهم ما كان الدهر قد جمعه، ومضى على غلوائه راكضًا، حتى خفى عن العين خائضًا، وحين وصل الوزراء إليه تأسفوا عليه، وأفاضوا فى ذكر الزمن وعدوانه، والخطب وألوانه، ودخوله بطوام المضرات على توام المسرات، وتكديره الأوقات المنعمات بالآفات المؤلمات، فقال ابن زيدون:

أنلهــو والحــتوف بــنا مطــيفه ونـــأمن والمــنون لـــنا خـــيفه وقال ابن خلدون:

وفى يسوم ومسا أدراك يسوم مضى قمعا لنا ومضى خليفه وقال ابن عمار:

هما فخارت اراح وروح تكسرتا فشقفات وجيفه ٢٦٢ – وأخبرنى الشريف فخر الدين أبو البركات العباس بن عبد الله المقدم ذكره، قال: أخبرنى الشيخ تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن الكندى، قال: أخبرنى ابن الدهان القرطبى قال: مضيت أنا وأبو الفضل البغدادى وابن صلاح إلى دار أمين الدولة أبى الحسن هبة الله بن صاعد ابن التلميذ، فأساء لنا حاجبه قنبر، وأفرط فى منعنا من الدخول إليه، فقال أبو الفضل:

فقال ابن الصلاح:

كــــم تقولـــون قنـــب قطعـــوا رأس قنـــب ثم أذن لنا، فدخلنا نضحك، فسألنا عن سبب ضحكنا، فأخبرناه بالسبب، فقال: أنشدوني الأبيات جملة أميز لكم قول كل واحد منكم، فأنشدناه الأول، فقال: هذا لأبى الفضل؛ لأنه شاعركم، ثم أنشدناه الثاني، فقال: هذا لك؛ لأن فيه شيئًا من ألفاظ المهندسين، وأنت رجل مهندس، ثم قال: والثالث لابن الصلاح؛ لأنه مخضرم.

٢٦٣ - قال على بن ظافر: مـضيت أنا وشهاب الدين المقدم ذكره، والقاضي الأعز ابـن المؤيد – رحمه الله – في جماعة من أصحابنا إلى الدير المعروف بالقصير، إيثارًا لنظر تلك الآثـار، فلمـا تنزهنا في حسن منظره، وقضينا الوطر من نظره، تعاطينا القول فيه جريًا على عادة الخلعاء والبلغاء، وظرفاء الأدباء، ومجان الشعراء، الذين نبذوا الوقار\_ بالعراء، فقطعوا طريق الأعمار بطروق الأغمار، وضيعوا العين والعقار في تحصيل العين والعقار، فقال الشهاب:

سقى الله يومى بدار القصير قصير العزالي طويل الذيول محسل إذا لاح لى لم أقسف بصحبى على حومل فالدخول فقلت:

بلحظ صحيح وطرف سقيم وروح خفييف وردف ثقييل

فكم فيه من قمر في دجي على غيصن في كثيب مهيل فقال الأعن:

قطعت به العيش مع فتية صباح الوجوه كرام الأصول بكـــل كـــريم قـــصير المـــرا ، حـاز المعـالي بــباع طــويل

إذا فمه سلل سيف المدام فكم من سليب وكم من قتيل فقال الأعز:

وكم من خليع كريم الفعال يجدد بالجود غيظ البخيل فقلت:

نوافــــــيه ذا ذهــــب جامــــد فيفنـــيه فـــى ذائـــب للـــشمول ثم صنع الشهاب فيه على غير هذا الروى والوزن، فقال:

على عمر القصير قصرت عمرى وصنت خلاعتى وأزلت وقرى فقال الأعز:

ولم أسميع لعمرى قول زيد إذا ما لامنى أو قول عمرو فقلت:

ظفرنا فيه من شفة وكأس بمشروبين من ريسق وخمر فقال الشهاب:

ودافعـــنا يقـــين الــــدين فـــيه بمظــنونين مــن خمــر وخــصر فقال الأعز:

كسوت به كئوس البيض حمراً من القمص اشتريناها بصفر فقلت:

وظلت بمسارق للهسو أتلسو بهسز البسيض فسيه عسناق سمسر ٢٦٤ – قال على بن ظافر وجلسنا يومًا في روض قد ماست قدوده، واخضرت بروده، وخجل ورده من عيون نرجسه، فاحمرت خدوده، والروض يهدى إلى الآفاق طيب عرفه، والنسيم يركض في ميادين الأزهار بطرفه، فقلت:

'بعث النسيم إلى الرياض رسولا يوحسى إلسيه بكرة وأصيلا فقال الأعز:

يدعو إلى شرب المدام فليتنبى كنت اتخذت مع الرسول سبيلا

يا ويلتا ذهب السباب فليتنسى لم أتخذ فيه العفاف خليلا 770 – ومما روى في مثل هذا إلا أنه روى عن قوم مجاهيل، فأخرنا ذكره حتى انتهى الترتيب، ولم نر إخلاء الكتاب من ذكره؛ لأنه يجرى مجرى الملح، ما روى أن ثلاثة من الكتاب خرجوا إلى متنزه، فبينما هم يأكلون طعامًا كان معهم، إذا بمتطفل جلس إليهم، وابتدأ في تلقف ما في الطبق مما بين أيديهم، فقالوا له: هل عرفت منا أحدًا؟ قال: نعم هذا – وأشار إلى الطعام – فتعاطوا صفتهم، فقال أحدهم:

فقال الآخر:

والأكـــل مـــن دجاجـــه وبطـــه

فقال الثالث:

كأن جالينوس تحت إبطه

فقالا: أما نحن فوصفنا من شدة أكله ما عايناه، فما معنى كون جالينوس من تحت إبطه؟ فقال: يلقمه جوارش الكمون لئلا يتخم.

ومن التمليط الواقع بين أربعة شعراء:

۲۶۲ – ما روى الأصبهانى بسند يتصل بإسحاق الموصلى عن رجاله، أن عمر بن أبى ربيعة، والحارث بن خالد المخزوميين، وأبا ربيعة المصطلقى، ورجلاً من بنى مخزوم – وهو ابن أخت الحارث – خرجوا يشيعون بعض خلفاء بنى أمية، فلما انصرفوا نزلوا بسرف، فلاح لهم برق، فقال الحارث: كلنا شعراء، فهلموا نصف البرق، فقال أبو ربيعة:

أرقت لبرق في دجي الليل لامع جرى من سناه ذو الربا فمتالع فقال الحارث:

أرقت لــه لــيل الــتمام ودونــه مهامـــه مـــوماة وأرض بلاقـــع فقال ابن أخته:

يضيء عنضاه الشوك حتى كأنه مصابيح أو فجر من الصبح ساطع

١٥٨ ...... في بدائع بدائه التمليط فق المائع بدائه التمليط فقال عمر بن أبي ربيعة:

أيا رب لا آلو المودة جاهداً لأسماء فاصنع بى الذى أنت صانع ثم قال: ما لى وللبرق والشوك.

77٧ – وأنبأنى الفقيه التقى عبد الخالق المسكى، عن السلفى، قال: أنبأنا أبو محمد جعفر بن أحمد السراج اللغوى، وابن يعلان الكبير، قالا: أنبأنا أبو نصر عبد الله بن سعيد السجستانى الحافظ، قال: أخبرنى أبو يعقوب يوسف بن يعقوب النجيرمى، قال: ذكر أبو بكر الصولى أنه وجد بخط ابن خرداذبة أن أبا نواس ومسلم بن الوليد الصريع والحسين بن النضحاك الخليع والعباس بن الأحنف خرجوا إلى متنزه ومعهم يحيى بن معاذ، فأدركتهم صلاة المغرب، فقدموا ابن معاذ للصلاة، فنسى الحمد، وأرتج عليه فى: {قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ } [الإخلاص: ١] فقطعوا الصلاة، ثم تعاطوا القول فيه، فقال أبو

أكثـــر يحيـــى غلطــا فـــى قـــل هــو الله أحـــد فقال مسلم بن الوليد:

ق\_\_\_\_ام ط\_\_\_ويلاً س\_اهيا حتى إذا أعيا سجد فقال العباس بن الأحنف:

يزحـــــر فــــــى محــــرابه زحــــير حبلـــــى بــــولد فقال الحسين بن الضحاك الخليع:

كأنمــــــا لــــــانه شــد بحــبل مــن مــسد قال ابن رشيق في كتاب العمدة: وأخبرني بهذه الحكاية بعض أصحابنا، فقلت: وما على أحد لو قال:

ورام شــــيئا غــــير ذا يقـــرؤه فمـــا وجـــد الحميد ٢٦٨ - وذكر أبو الفرج، قال: قال: أولم محمد بن خالد، فدعا أبان بن عبد الحميد اللاحقى، وسهل بن عبد الحميد، وعبيد الله بن عمرو العتبى، والحكم بن قنبر، وأخر عنهم الغداء، ثم جاء فوقف وقال: ما لكم أعزكم الله! ألكم حاجة؟ يمازحهم، فقال

حاجت نا فاعج ل علي نا بها من الحشاوى كل طردين وقال الحكم:

ومن خبيص قد حكى عاشقا صفرته زينت بستلوين فقال العقبي:

وأت بعوا ذاك بأب ين في إنكم أصحاب أب ين فقال سهل:

دعــنا مــن الــشعر وأوصـافه واعجــل عليــنا بالأخــاوين فأمر بإحضار الغداء، وخلع عليهم ووصلهم.

7٦٩ - ومن ذلك ما أنبأنا به العماد أبو محمد الأصبهاني قال: حدثني صديقي النجيب محمد بن مسعود القسام بأصفهان، قال: حضرت مجلس مؤيد الدين أبي على محمد بن اسبهسلار رئيس جرباذقان، وعنده شمس الدين أحمد بن شداد الغزنوى، ومجد الدين إسماعيل بن أحمد اليماني، فأحضر بين يديه ورد أحمر، فابتدر الغزنوى فقال:

الـــورد فــاح كأنــه خلـق الأمـير أبــى علــى فقلت:

فاحمـــر مــــن خجــــل ومــــن فــــضحته دعـــــوى يخجــــــل فقال مؤيد الدين:

• ۲۷ - وأخبرنى القاضى الموفق بهاء الدين أبو على الديباجي، قال: كنا بالعسكر المنصور الكاملي - أعزه الله - على العباسة، وعندى في خيمتى القاضى السعيد أبو القاسم بن سناء الملك - رحمه الله - والمهذب بن الخيمى، وأقبل بعض الشعراء من أصحابنا على أكديش، وتحته على السرج خرج مشقوق، فتعاطينا العمل فيه، فقال ابن

۱٦٠ ..... في بدائع بدائه التمليط سناء الملك - رحمه الله -:

بـــط خـــرجه عـــن قـــربوس ســرجه فقال المهذب ابن الخيمى:

فإنم المعنى والقوافى أن يقول أحدهم: وأقول: قد بقى عليهم من تمام المعنى والقوافى أن يقول أحدهم:

فه و كذا في دخله يفكر لا في خسرجه ومن التمليط الواقع بين خمسة ما ذكره الثعالبي في كتاب اليتيمة بالإسناد المتقدم:

۱۷۱ – أن الأستاذ الرئيس أبا الفضل بن العميد جلس يومًا وعنده أبو محمد بن هندو، وأبو الحسين بن فارس صاحب مجمل اللغة، وأبو عبد الله الطبرى، وأبو الحسن البديهي، فجاءه بعض الخدم بأترجة، فقال لهم: تعالوا نتجاذب أذيال وصفها، فقالوا: إن رأى سيدنا أن يبدأنا نفعل، فقال:

وأتسرجة فسيها طسبائع أربسع

فقال ابن هندو:

وفيها فنون اللهو والشرب أجمع

فقال ابن فارس:

يسبهها الرائي سبيكة عسجد

فقال البديهي:

على أنها من فأرة المسك أضوع

فقال الطبرى:

وما أصفر منها اللون للعشق والهوى ولكن أراها للمحبين تجمع ٢٧٢ – وعلى ذكر هذه الحكاية ذكر القزوينى فى كتاب الروضة: قال أبو الفرج، وذكر هذه الحكاية وما قال فيها الرئيس أبو الفضل وعمه أبو محمد بن هندو وغيرهم: كان الوزراء والصدور فى ذلك الزمان من ذكرنا وشرحنا ووصفنا، وصرنا الآن إلى

فى بدائع بدائه التمليط الذى لا فضل فى أهله ولا إفضال، وأنموذجه ذلك أنى حضرت الزمان الخرف الهم، للذى لا فضل فى أهله ولا إفضال، وأنموذجه ذلك أنى حضرت ضيافة وزير الرى أبى العلاء اللنكى منصرفى من العراق، وقد احتشد لى ليرينى فضل عظمته فى الوزارة بعد ما رأيت حاله الأولى، وحضر معى الوزير أبو العلاء بن حسوك، فلما صرنا إلى مجلس الأنس، ودارت الكئوس، وأخذت منه الخمر، وقد كان انتهى إليه حكاية الرئيس أبى الفضل بن العميد مع عمى، فدعا بدواة ودرج، وكتب حتى عرق جبينه، ولطخ الدرج بكثرة ما سود، ثم تبادل أترجة وقلبها، يعلمنا أنه عمل فيها شيئًا، ثم قال:

كأنها ليون فتى عاشق من برده قد لبس المخملا

فالتفت إلى أبو العلاء بن حسبوك وقال لى سراً: لا بد من إجازة هذا البيت بما يشاكل سخنة عين الوزراء، ولو عزلنى عن عملى وقطع ضياعى، ثم أقبل عليه كأنه يصل كلامه، فقال:

أو لون حاجى من خرسان ومن إسهاله قد ركب المحمسلا

فتوهم الوزير أنه جد، فأخذ يحرك رأسه مستحسنًا لهذه الإجازة، ومتعجبًا من سرعة البديهة، وملكنى وأبا العلاء الضحك حتى تهتكنا، ونبه على سخريتنا منه، فظهرت منه حركات العربدة، فانصرفنا إشفاقًا من حال مكروهة تجرى علينا.

#### الباب الرابع

# في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد من شاعرين فصاعدًا

وقد يكون اجتماعهما لشيئين:

أحدهما: أن يكون ذلك لأمر ملك أو وزير، واقتراح رئيس أو كبير، وسؤال صديق أو رفيق.

والثانى: أن يقصد تبيين فضلهما إن كانا متوافقين، أو يقصد أحدهما تعجيز صاحبه إن كانا متنازعين أو يقصد أحدهما تعجيز صاحبه إن كانا متنازعين أو متدافعين.

ويقع ما يصدر عنهما أيضًا على وجهين:

أحدهما: أن يكونا فيما نظما متباعدى الغرضين، مختلفي المقصدين، وهو الأكثر.

والثانى: أن يتفقا على معنى واحد وهو الأقل، وربما اشتركا فى كثير من الألفاظ واتفقا فى القافية، وهذا إنما يكون عند اشتراكهما فى جودة طبع، وصفاء ذهن، وحدة خاطر، وقوة فكر، واتقاد قريحة، وبالجملة أن يكونا واردين على شريعة واحدة.

وها أنا أذكر ما مربى من الأخبار على هذين الوجهين فى فصلين، وأبدأ بما وقع الاتفاق فيه فأقول:

#### الفصل الأول

## فيما وقع الاتفاق فيه

۲۷۳ – قال على بن ظافر: أكثر ما يقع هذا الاتفاق الغريب والتوارد العجيب إذا ضيق المقترح على الشاعرين بأن يعين الوزن والقافية. ذكر أبو عبد الله بن شرف القيرواني في كتاب أبكار الأفكار، قال: استدعاني المعز بن باديس يومًا، واستدعى أبا على الحسن بن رشيق الأزدى – وكنا شاعرى حضرته وملازمي ديوانه – فقال: أحب أن تصنعا بين يدى قطعتين في صفة الموز على قافية الغين، فصنعنا حالاً من غير أن يقف أحدنا على ما صنعه الآخر، فكان الذي صنعته:

مروز سريع أكله من قبل مضغ الماضغ مأكله مأكله ومشرب لسسائغ مأكلهم من لين به مسائغ في الماضغ في الماضع الماضع الماضع من لين به مسائن مسئل في المنافع ما في الماضع على حرف الذال، فعملنا ولم ير أحدنا صاحبه ما عمل، فكان ما عملة:

هـــل لـــك فـــى مـــوز إذا ذقــــناه قلـــنا حـــبذا فــــناه قلـــنا حـــبذا فــــناه قلـــنا حـــبذا فـــنه شـــراب وغــــذا يـــريك كالمـــاء القــــذى لـــدا يـــدا بـــه لقــــيل ذا بــــنا وما عمله ابن رشيق:

لله مـــوز لذيــن يعــيذه المــستعيذ فيــداوى الوقــيذ فيــداوى الوقــيذ تــرى القــذى العــين فــيه كمــا يــريها النبــيذ

قال ابن شرف: فأنت ترى هذا الاتفاق لما كانت القافية واحدة والقصد واحداً، ولقد قال من حضر ذلك اليوم: ما ندرى مم نتعجب، أمن سرعة البديهة أم من غرابة القافية، أم من حسن الاتفاق.

۲۷٤ – قال أبو عبد الله بن شرف، واستخلانا المعزيوما، وقال: أريد أن تصنعا شعراً تمدحان به المشعر الرقيق الخفيف الذي يكون على سوق بعض النساء، فإنى أستحسنه، وقد عاب بعض الضرائر بعضاً به، وكلهن قارئات كاتبات، فأحب أن أريهن هذا، وأدعى أنه قديم لأحتج به على من عابه، وأسر به من عيب عليه، فانفرد كل منا، وصنع في الوقت، فكان الذي قلت:

۱٦٤ ...... في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد وبلقيــسية زيــنت بــشعر يـسير مـثلما يهـب الـشحيح رقــيق فــي خدلجــة رداح خفـيف مـثل جـسم فـيه روح حكى زغب الخـدود كـل خـد بـه زغـب فمعـشوق ملـيح

فمن حدق العيون لها صروح

وكان الذي قال ابن رشيق:

فإن يك صــرح بلقيس زجاجـا

يعيب بون بلقي سية أن رأوا بها كما قد رأى من تلك من نصب الصرحا وقد زادها التزغيب ملحا كمثل ما يزيد خدود الغيد تزغيبها ملحا

فنتقد المعز على ابن رشيق قوله: «يعيبون» وقال: قد أجدت لخصمها حجة بأن بعض الناس عابه، وهذا نقد ما كنت فطنت له.

۲۷۵ – وروى ابن بسام فى كىتاب الـذخيرة، وهو روايتى عنه بالإسناد المتقدم،
 قال: حكى أبو صفوان العتكى قال: كان أبو إسحاق الحصرى يختلف إلى بعض المشيخة من القيروان، وكان ذلك الشيخ كلفًا بالمعذرين، وهو القائل فيهم:

ومعنذرين كنأن نبت عنذارهم أقلام مسك تستمد خلوقا قرنوا البنفسج بالشقيق ونظموا تحت الزبرجد لؤلؤا وعقيقا

٢٧٦ – قـال: وكان يختلف إليه غلام من أبناء أعيان أهل القيروان، وكان به كلفًا، فبينا هو يومًا والحصرى جالس عنده، وقد أخذ في الحديث إذا أقبل الغلام:

فى صورة كملت تخال بأنها بسدر السسماء لسسة وثمان يعشى العيون ضياؤها فكأنها شمس الضحى تعشى بها العينان

فقال له السيخ: يا أبا إسحاق، ما تقول فيمن هام فى هذا الغلام وصبا لهذا القد والقوام؟ فقال الحصرى: الهيمان به والله غاية الظرف، والصبوة إليه من تمام اللطف، لا سيما وقد شاب كافور خده هذا المسك الفتيت، وهجم على صبحه هذا الليل البهيم، والله ما خلت بياضه فى سواده إلا بياض الإيمان فى سواد الكفر، أو غيهب الظلماء فى منير الفجر، فقال: صفه يا حصرى، فقال: من ملك رق القول حتى ذلت له صعابه، وانقاد له جموحه وسطع له شهابه، أقعد مني بوصفه، فقال: صفه فإنى معمل فكرى فى ذلك، ثم أطرق كل منهما لحظة، فكان الذى صنعه الحصرى:

فقال الشيخ: أتراك اطلعت على ضميرى أم خضت بين جوانحى، فقال له: ولم ذلك أيها الشيخ؟ قال: لأنى قلت:

۲۷۷ – وأنبأنى العماد أبى حامد قال: حكى أن شرف الدين أبا المنذر بن الوزير عون الدين بن هبيرة نظر إلى القمر فى بعض الليالى وهو يدخل تحت السحاب تارة وينكشف أخرى، فقال للحاضرين: ليقل كل منكم فى وصفه شيئًا، فقال الأديب مقبل:

كأنما السبدر حين يسبدو لينا ويستحجب السسحابا خسريدة مين بنسى هسلال لاثبت على وجهها نقابا وقال شرف الدين:

إذا تطلع بدر التم من فرج دون السحاب وحالت دونه سحب تخاله في رثيث من ملاءته خرقاء تسفر أحيانا وتنتقب وقال عمه الأكرم أبو العباس عبد الواحد بن محمد بن هبيرة:

وكان هذا البدر حين تظلم سحب فيخفى تارة ويئوب حسناء تبدو من خلال سجوفها طوراً فتنظر نحونا وتغيب

7٧٨ – وقال ابن ظافر: أخبرنى أبو عبد الله بن المنجم بما معناه: صعدت إلى سطوح الجامع بمصر فى آخر شهر رمضان مع جماعة، فصادفت الأديب الأعز أبا الفتوح بن قلاقس، وعلى بن مفرج بن المنجم، وابن مؤمن، وشجاعًا المغربى، فانضفت إليهم، فلما غابت الشمس وفاتت، ودفنت فى المغرب حين ماتت، وتطرز حداد الظلام بعلم هلاله، وتجلى زنجى الليل بخلخاله، اقترح الجماعة على ابن قلاقس وابن المنجم أن يصنعا فى صفة الحال، فأطرق كل منهما مفكرًا، وميز ما قذفه إليه بحر خاطره من جواهر المعانى متخيرًا، فلم يكن إلا كرجعة طرف، أو وثبة طرف حتى أنشدا، فكان ما صنعه ابن المنجم:

177 ..... في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد وعــشاء كأنمــا الأفــق فــيه لازورد مرصـــع بنـــفار قلـت لما دنـت لمغـربها الـشمـ ــس ولاح الهــلال للــنظار

أقرض الشرق صنوه الغرب دينا راً فأعطاه الرهين نصف سوار

وكان الذي صنعه أبو الفتوح بن قلاقس:

لا تظن الظلام قد أخذ الشم سس وأعطى النهار هذا الهلالا إنما الشرق أقرض الغرب دينا راً فأعطاء وهسنه خلخسالا

وقطعة ابن المنجم أحسن من قطعة الأعز لتنصيفه السوار، وعل كل حال فقد أبدعا، ولم يتركا للزيادة في الإحسان موضعا.

٢٧٩ - قيال ابـن ظافـر: وقد جرى لى مثل ذلك مع القاضى الأعز بن أبي الحسن على بن المؤيد - رحمه الله - وذلك أنا مررنا في عشية على بستان مجاور للنيل، فرأينا فيه بشرًا عليها دولابان يتجاذبان قد دارت عليهما أفلاكهما بنجوم القواديس، ولعبت بقلـوب ناظريهما لعب الأماني بالمفاليس، وهما يثنان أنين أهل الأشواق، ويفيضان ماءً أغزر من دموع العشاق، والروض قد جلا للأعين زبرجده، والأصيل قد راقه حسنه فنشر عليه عسجده، والزهر قد نظم جواهره في أجياد الغصون، والسواقي قد أذالت من سلاسل قبضها كل مصون، والنبت قد اخضر شاربه وعارضه، وطرف النسيم قد ركضه في ميادين الزهر راكضه، ورضاب الماء قد استتر من الظل في لمي، وحيات الجاري حائرة تخاف من زمرد النبات أن يدركها العمى، والنهر قد صقل صيقل النسيم درعه، وزعفران العشى قد ألقى فى ذيل الجو ردعه، فاستحوذ علينا ذلك الموضع استحواذا، وملا أبصارنا حسنًا وقلوبنا التذاذا، وملنا إلى الدولابين شاكين أزمرا حين سجعت قيان الطير بألحانها، وشدت على عيدانها، أم ذكرا أيام نعمي وطابا، وكانا أغـصانا رطابـا، فنفـيا عـنهما لذة الهجوع، ورجعا النوح وأفاضا الدموع طلبًا للرجوع، وجلسنا نتذاكر ما في تركيب الدواليب من الأعاجيب، وتناشدنا ما وصفت به من الأشعار الغالية الأسعار، فأفضى بنا الحديث الذي هو شجون، إلى ذكر الأعمى التطيلي، وقوله في أسد نحاس يقذف الماء:

أسدد ولرو أنرى أنرا قشه الحساب لقلت صخره فكأنه المحسره المحسرة المحسرة

في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد .....١٦٧ فقال لى - رحمه الله -: يتولد من هذا معنى في الدولاب يأخذ بمجامع المسامع، ويطرب الرائي والسامع، فتأملته فملئت إطربًا، وأوسعت إغرابًا، وأخذ كل منا ينظم ما جاش به غمر بحره، وأنبأه به شيطان فكره، فلم يكن إلا كنقر العصفور، الخائف من الناطور، حتى كمل ما أردناه من غير أن يقف أحد منا على صنعه الآخر، فكان الذي قال:

لاب يهدى إلى النفوس مسره ليس يعدو مكانه قدر ذره أدهمه لا يسزال يعمدو ولكسن كل عين من فائض الماء عبره كل نجم منها يسرينا المجسره

ذو عيون من القواديس تبدى فليك دائر يرينا نجوما

## وكان الذي قلت:

ولا فقداً شكاه ولا مضره بكي بدموع عين منه ثره تؤثر في سرائرنا المسره ويطلع بعد ما تجرى المجره

ودولاب يئن أنين ثكلي ترى الأزهار في ضحك إذا ما حكي فلكًا تدور به نجوم يظل النجم يغرب بعد نجم

حمدا ساعة المجرة والمدو

فعجبنا من اتفاقنا، وقضى العجب منا سائر رفاقنا.

٢٨٠ - قـال ابـن ظافـر - رحمـه الله -: ومـن هذا الاتفاق أيضًا ما أخبرني به ابن المؤيد - رحمه الله - بمعناه قال: اجتمعت مع جماعة من أدباء أهل الإسكندرية في بستان لبعض أهلها، فحللنا روضًا تثنت قامات أشجاره، وتغنت قينات أطياره، وبين أيدينا بركة ماء كجو سماء، أو مرقعة مراء، فنثر عليها بعض الحاضرين ياسمينًا زان سماءها بزواهر منيرة، وأهدى إلى لجتها جواهر نثيرة، فتعاطينا القول في تشبيهه، وأطرق كل منا لتحريك خاطره وتنبيهه، ثم أظهرنا ما حررنا، ونشرنا ما حبرنا، فأنشد العباس بن طريف الخراط الإسكندري:

عبينًا فاستقر فوق الماء نثروا السياسمين لمسا جسنوه فحسبنا زهر الكواكب تحكى زهر الأرض في أديم السماء

وأنشد الأديب أبو الحسن على بن سيف الدين الحصرى:

۱۲۸ ...... في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد نشروا السياسمين لمسا جسنوه فيوق ماء أحبب به من ماء فحكسى زهر الشهب في أديم السماء فحكسى زهر الذي صنعته:

نشروا السياسمين في لجسة المساء وخلينا السنجوم وسط السسماء فكان السسماء في بساطن الأرض أو السدر طسف فسوق المساء قال: وسمع أبو عبد الله بن الزين النحوى القصة، ولم يكن حاضراً معنا، فقال:

نشر الغسلام السياسمين بسبركة مملسوءة مسن مائهسا المستدفق فكأنمسا نشر السنجوم بأسسرها في يسوم صحو في سماء أزرق

قال على بن ظافر: وسألنى الأعز – رحمه الله تعالى – أن أصنع في مثله، فصنعت:

زهر الياسمين ينشر في الما ء أم الزهر في أديم السماء أم هما مبسم شنيب شنيت في رضاب الخريدة الحسناء ظل يحكى عقود در على صد ر فتاة في حلة زرقاء وإذا خلته حبابا حسبت الساسماء طيبا كالقهوة الصهباء

وهذا آخر ما وقع لى مما فيه توارد للمعاني وتوافق المباني.

ومما يشبه هذا الباب أن يتفق الشعراء على نظم معنى مخصوص:

۱۸۱ – أنبأنا العماد أبو حامد الأصبهاني إجازة، قال: صنع الشريف أبو المحاسن ابن الشريف ضياء الدين فضل الله بن على بن عبد الله الحسنى الراوندى القاشاني في تعريب شعر أعجمية:

إنى لأحسد فيه المشط والنشفه لذاك فاضت دموع العين مختلفه هذا يعلق في صدغيه أنمله وذا يقبل رجليه بألف شفه

قال: وتسامع الناس بهذا المعنى، فاجتمع على العمل فيه جماعة منهم شمس الدين شاد الغزنوني، وكان حينئذ بأصبهان، فقال:

إنى أغار على مشط يعالجه ونشفة حظيت من قربه زمنا هذا يغازل صدغيه وأحرمه وذا يقبل رجليه ولست أنا

المشط والنشفة المحمود شأنهما كلاهما في الهوى بالسعد ملحوظ فيتلك باللثم من رجليه فاثرة وذاك بالمسك من صدغيه محظوظ

وقال فخر الدين القسام:

أغار منه على مشط ومنشفة حتى أغص بدمع فيه منسجم فيذا بمند يدينه نحسو طسرته وذي يقبل فوها صفحة القدم

قال العماد: وعملت وأنا في سن الصبا، وشعرى حينئذ لا أرضاه:

مـشط ومنـشفة فـيه حـسدتهما دمعـى لـذا بهمـا فـياض عارضـه فـتلك حاظـية مـن مـس إخمـصه وذاك مستغرق فـي مسك عارضـه

۲۸۲ - وأخبرنى بعض أصحابنا المصريين أن بعض جلساء الصالح بن رزيك أنشد بمجلسه بيتًا من الأوزان التي يسميها المصريون الزركالش، ويسميها العراقيون كان وكان:

الــــــنار بــــــين ضـــــلوعى ونـــا غـــريق فــــى دموعـــــى كنــــــــى فتـــــــين وحـــــريق كنـــــــى فتــــــيله قــــــنديل أمــــوت غـــــريق وحـــــريق

وكان عنده القاضى الجليس أبو المعالى عبد العزيز بن الحباب، والقاضى المهذب بن الزبير، فتقدم إليهما بنظم معناه، فصنعا بديهًا، فكان مما صنعه الجليس:

هل عاذر إن رمت خلع عذارى فى شم سالفة وله عذار متألف الأضداد فيه ولم تزل فى سالف الأيام ذات نفار وله من الخبرات لج بحار وله من الزفرات لفح صواعق وله من العبرات لج بحار كذبالة القنديل قدر هلكها ما بين ماء فى الزجاج ونار

وكان ما صنعه ابن الزبير:

كأنى وقد سالت سيول مدامعى ذبالـــة قــنديل تعــوم بمائهــا

فأذكت حريقًا في الحشا والتراثب وتشعل فيها النار من كل جانب

۱۷۰ ..... في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد وصنع الصالح:

وإذا تـشب الـنار بـين أضالعى قابلـتها مـن عبرتـى بـسيول فأنا الحريق بـل الغريق أموت في هـــذا وذا كذبالــة القــنديل

۲۸۳ – قال على بن ظافر: أخبرنى الأمير الأجل عضد الدين مرهف بن أسامة بن منقذ قال: كان لى مملوك اسمه ياقوت، فقصدت أنا وابن عمى عبد الرحمن بن محمد نظم المعنى المشهور من أن النار لا تعدو على الياقوت، فكان الذى قلته:

أسكنته قلبى وأصبح حبه من دون أقوات البرية قوتى قالوا وكيف يقيم من أحببته في نار قلب بالجوى منعوت فأجبتهم لا تعجبوا لمقامه فالنار ليس تضر بالياقوت وكان الذي قاله ابن عمى:

يا عجبًا للذى كلفت به تدنيه منى إن غاب أفكارى يسكن قلبًا من الجحيم ويزدا د ضرامًا بدمعي الجارى

لا تعجبوا منه حين يسكنه فما يبالي الساقوت بالنار

#### الفصل الثاني

#### فيما لم يقع فيه توارد

۲۸٤ – فمن ذلك ما ذكره صاحب العقد – والعهدة عليه – قال: بينما الأمير محمد بن زبيدة يطوف في قصره، إذ بصر بجارية له سكرى، وعليها كساء خز نسجت أذياله، فراودها عن نفسها، فقالت: يا أمير المؤمنين، أنا على ما ترى، ولكن في غد إن شاء الله، فلما كان من الغد سار إليها، فقال لها: الميعاد، فقالت: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن كلام الليل يمحوه النهار، فضحك ثم خرج إلى مجلسه، فقال: من بالباب من الشعراء؟ فقيل له: مصعب، والرقاشي، والحسن بن هانئ، فأمر بهم فأدخلوا، فلما جلسوا بين يديه، قال: ليقل كل منكم شعراً يكون آخره: «كلام الليل يمحوه النهار» فمن أصاب ما في نفسي فله حكمه، فارتجل الرقاشي:

متى تصحو وقلبك مستطار وقد منع القرار فلا قرار وقد تركتك صبا مستهامًا فلتاة لا تسزور ولا تسزار إذا استنجزت منها الوعد قالت كلم الليل يمحوه السنهار

أتعذلني وقلبي مستطار كئيب ما يقر له قرار بحب مليحة صادت فؤادى بألحاظ يخالطها احسورار ولما أن مددت يدى إليها الألسها يدا منها نفار

فقلت لها عديني منك وعداً فقالت في غد منك المزار فلما جئت مقتضيا أجابت كلام الليل يمحوه النهار

, f tie

وقال أبو نواس:

وليلة أقبلت في القصر سكرى ولكن زين السكر الوقار وهنز السريح أردافًا ثقالاً وغنصناً فيه رمان صغار

وقد سقط الرداعن منكبيها من التكريه وانحل الإزار فقلت الوعد سيدتى فقالت كلام الليل يمحوه النهار

فقال: أخزاك الله! أكنت معنا مطلعًا علينا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، عرفت ما في نفسك فعبرت عما في ضميرك، فأمر له بأربعة آلاف دينار ولصاحبيه بمثليهما.

۲۸۵ – ومن ذلك ما أخبرنى الفقيه أبو الحسن على بن فاضل بن حمدون الصورى، عن الإمام الحافظ أبى طاهر السلفى رحمه الله، عن أبى غالب شجاع الذهلى، قال: قال لنا أبو منصور بن أبى الضوء العلوى: كنت فى قرية يقال لها: بشيناء، وبها أبو محمد النامى، وهناك ناعورتان للزرع، فقال فيها وأنا حاضر:

أنا عورتى شطى بشيناء إننى نظير كما فى الوجد والهيمان أنينكما يحكى أنينى وعبرتى كمائكما فى شدة الجريان فلا زلتما فى خفض عيش يمده أمان من التفريق والحدثان

وعملت أنا في الحال:

بـشينى لهـا ناعـورتان كلاهمـا تـسح بدمـع دائـم الهمـلان خافـة دهـر أن يـصيب بعيـنه لإحـداهما يـوما فـيفترقان

۲۸٦ - وذكر أبر على بن رشيق في كتاب الأنموذج قال: كان لمحمد بن حبيب التنوخي معشوق لا يزال يزوره إذا غاب عن منزله، فإذا حضر لم يأته، وكثر ذلك

١٧٢ ..... في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد منهما، فقال لي يومًا: تعال حتى نصنع في ذلك، فصنعت:

ما بالنا نجفى فلا نوصل إلا خلافًا مسئلما تفعل تأتى ولا تسأل تأتى ولا تسأل كهاجر أحسبابه زائر أطلالهم من بعد أن يرحلوا

# وصنع هو:

يا تاركًا إن لم أغب زورتى وزائسرى دأبًا إذا غسبت وددت أن ودك لا ينثنسسى يسزور فقدانسى لسو مست

قال على بن ظافر: وذكرت بهاتين القطعتين قول ابن خفاجة الأندلسي في مثل هذه الواقعة، وهو أحسن ما سمعت فيها:

صح الهوى منك ولكننى أعجب من بين لنا يقدر كأنينا في فلك دائس فأنت تخفي وأنا أظهر

۲۸۷ – قال ابن رشيق: وكان كثيرًا ما ينتابنى غلام وضىء الوجه، وخال تحت لحيته، فنظر إليه يومًا بعض أصحابى، ثم أطرق، فعلمت أنه يعمل فيه، فصنعت بيتين، وسكت عنهما خوف الوقوع دونه، فلما رفع رأسه قال: اسمع، وأنشد:

يقولون لى من تحت صفحة خده تنزل خال كان مسكنه الخد فقلت:

رأى ذاك الجمال فهابيه فحط خضوعًا مثل ما خضع العبد فقلت: أحسنت، ولكن اسمع، وأنشدت:

حبذا الخال كامنًا منه بين الجي دوالخد رقبة وحذارا رام تقبيله اختلاسا ولكن خاف من سيف لحظه فتوارى

فقال: فضحتني قطع الله لسانك، واشتد ضجره.

۲۸۸ – وذكر الباخرزى فى كتاب الدمية أنه اجتمع هو وأبو عاصم الفضل بن محمد الفضيلي الهررى فى مجلس الإمام عبد الله الأنصارى – قال: وكان غايةً فى الكلام على المنبر، فتعاطينا القول، فقال الفضيلي:

مجلـــس الأســـتاذ عــبد اللـــ ـــــه روض العارفيــــنا ألحـــق الفخـــر بــنا بعـــ ـــد احــــتكام العارفيـــنا

7۸۹ – قال على بن ظافر: وذكر الفتح بن خاقان قال: ركب عبد الجليل بن وهبون المرسى، وأبو الحسن الحكم بن محمد المعروف بغلام البكرى زورقًا بنهر إشبيلية في ليلة أظلم من قلب الكافر، وأشد سوادًا من طرف الظافر، ومعهما غلام وضىء قد أطلع وجهه البدر ليلة تمامه، على غصن بان من قوامه، وبين أيديهم شمعتان قد أزرتا بنجوم السماء، ومزقتا رداء الظلماء، وموهتا بذهب نورهما لجين الماء، فقال عبد الجليل ارتجالاً:

كأنما السشمعتان إذا سمستا خدا غدام مجانس الغيد وفي حشا النهر من شعاعهما طريق نار الهوي إلى كبدى فقال غلام البكري:

أحبب بمنظر ليلة ليلاء تجنى بها اللذات فوق الماء في زورق يزهى بغرة أغيد يختال مثل البانة الغناء قرنت يداه الشمعتين بوجهه كالبدر بين النسر والجوزاء والتاج فوق الماء ضوء منهما كالبرق يخفق في أديم سماء

۲۹۰ – وبالإسناد المتقدم ذكر ابن بسام قال: دخل الأديبان أبو جعفر بن هريرة التطيلى المعروف بالأعيمى، وأبو بكر بن بقى الحمام، فتعاطيا العمل فيه، فقال الأعيمى:

يا حسن حمامنا وبهجته مرأى من السحر كله حسن مساء ونار حماهما كنف كالقلب فيه السرور والحزن ثم أعجبه المعنى، فقال:

١٧٤ ..... في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد ولا لحمام نا ضريب

ماء وفيه لهيب نار وأبيض تحسته رخسام

ل\_يس على لهرونا مريد

كالـشمس فـي ديـة تـصوب كالتلج حين ابتدا يذوب

وقال ابن بقى:

وفيه للبرد صر غير ذي ضرر حمامنا فيه فصل القيظ يحتدم كالغصن ينعم بين الشمس والمطر ضدان يمنعم جسم المرء بينهما

وقال الأعيمي وقد نظر فيه إلى فتي صبيح:

سالت عليه من الحمام أنداء فظل يقطر من أعطافه الماء

هــل استمالك جسم ابن الأمين وقد كالغصن باشر حر النار من كثب

٢٩١ - قال على بن ظافر: وذكر لى أن جماعةً من الشعراء في أيام الأفضل خرجوا متنزهين إلى الأهرام ليروا عجائب مبانيها، ويقرءوا ما سطر الدهر من العبر فيها، فصنع أبو الصلت أمية بن عبد العزيز، وأنشد:

على ما رأت عيناك من هرمي مصر بعيشك هل أبصرت أعجب منظراً على الجو إشراف السماك على النسر أناف بأكنان السماء وأشرفا كأنهما نهدان قاما على صدر وقد وافيا نشزاً من الأرض عاليا

وصنع أبو منصور ظافر بن الحداد:

وبينهما أبو الهول العجيب تأميل هيئة الهرمين وانظر بحبوبين بيسنهما رقسيب كعمارتين على رحيل وصوت الريح بينهما نحيب وفيض البحر عندهما دموع تخلف فهو محزون كئيب وظاهـر سجن يوسف مثل صب

٢٩٢ - وأخبرنى الشريف فخر الدين أبو البركات العباس بن عبد الله العباسى الحلبي، قال: اجتمع مهذب الدين أبو الحسين بن منير، والشيخ أبو عبد الله محمد بن صغير القيسراني، الشاعران بحلب، فمر عليهما صبى سراج يسمى يوسف، مشهور بالحسن، فسئلا القول فيه فصنعا، فكان ما صنع ابن منير:

والعدى فطلع المساء لله الآيات المدى ومحس حبيه من يعديها للك وجه مياسم الحسن فيه السبكة تطبيع السبدور علسيها

# وكان مما صنع القيسراني:

وصنع نشو الملك:

لا تخدعن فما الحسام المرهف إلا الذي يحريه جفن أوطف وإذا رأيت اللحظ يعمل في الحشي عمل الأسنة فالقوام مثقف ويح الحب أما يخالس نظرة إلا هف بالقلب ظبي أهيف بالله يا نفحات أنفاس الصبا ما بال غيصن البان لا يتعطف يا مسكري وجداً بخمر جفونه قل لى أتلك لمواحظ أم قرقف ذوت المحاسين أو أبيل المدنيف بادر جمالك بالجميل فريما واسبق عنذارك باعتذارك قبل أن يأتسى بعسزل هسواك مسنه ملطيف إن جـــاز أن يرث الملاحة باسمـــــه أحـــد فإنك يوسف يا يوســف

۲۹۳ – قال على بن ظافر: وروى أن الأعز أبا الفتوح بن قلاقس، ونشو الملك على بن مفرج بن المنجم، اجتمعا في منار الجامع ليلة فطر، ظهر بها الهلال للعيون، وبرز في صفحة بحر النيل كالنون، ومعهما جماعة من غواة الأدب الذين ينسلون من كل حدب، فحين رأوا الشمس فوق النيل غاربة، وإلى مستقرها جارية ذاهبة، قد شمرت للمغيب الذيل، واصفرت خوفًا من هجوم الليل، والهلال في حمرة الشفق، كحاجب الشائب أو زورق الورق، اقترحوا عليهما وصف تلك الحال، فصنع ابن قلاقس:

انظر إلى السمس فوق النيل غاربة وانظر لما بعدها من حمرة السفق غابت وأبقت شعاعًا منه يخلفها كأنما احترقت بالماء في الغرق وللهلال فهـــل وافي لينقذهـا في إثرها زورق قــد صيغ من ورق

يا رب سامية في الجو قمت بها أمد طرفي في أرض من الأفق حيث العشية في التمثيل معركة إذا رآها جبان مات للفرق والشمس هاربة للغرب دارعة بالنيل مصفرة من هجمة الغسق

والسشمس هاربسه للعسرب دارعسه بالنسيل منصفره من هجمته العسق وللهلال انعطـــــاف كالسنان بـــــدا من سورة الطعن ملقى فى دم الشفــق ۱۷٦ ..... في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد وهذا – لعمري – من البديع الذي لا يلحظ سواه، ولا يحفظ إلا إياه.

۲۹۶ – قال على بن ظافر: والحكاية المشهورة عن ابن قلاقس، والوجيه أبى الحسن على بن النروى، أنهما طلعا منارة الإسكندرية، والوجيه يومئذ في عنفوان شبابه وصباه، وهبوب شماله في الجمال وصباه. وابن قلاقس مغرى به، دائب في تهذيبه، مبالغ في تفضيض شعره وتذهيبه، ولم تكن وقعت بينهما تلك الهناة، ولا استحكمت بينهما أسباب المهاجاة، فاقترح عليه ابن قلاقس أن يصف المنارة، فقال بديهًا:

وسامية الأرجاء تهدى أخا السرى ضياءً إذا ما حندس الليل أظلما لبست بها برداً من الأنس ضافياً فكان بتذكار الأحبة معلما وقد ظلتنى من ذراها بقية الاحظ فيها من صحابى أنجما فخيلت أن البحر تحتى غمامة وأنى قد خيمت فى كبد السما

فحين رأى الأعز ما أتى به، اشتد سروره وفرحه، وقال يصفها ويمدحه:

ومنزل جاوز الجوزاء مرتقبًا كأنما فيه للنسسرين أوكار راسى القرار وسامى الفرع فى يده للنون والنور أخبار وآثار أطلقت فيه عنان الفكر فاطردت خيل لها فى بديع الشعر مضمار ولم يدع حسنًا فيه أبو حسن إلا تحكم فيه كيف يختار حلى المنارة لما حل ذروتها بجوهر الشعر بحر منه زخار ما زال يذكي بها نار الذكاء إلى أن أصبحت علما فى رأسه نار

790 – وأخبرنى الوجيه أبو الفضل جعفر بن جعفر الحموى، وابن شيث من أصحابنا، قالا: مضى الوجيه على بن الذروى، والنجيب هبة الله بن وزير فى جماعة إلى الحمام المعروف بأبى فروة، فجرى بينهما تنازع أدى إلى تناكر فضيلة الأدب، ثم تراضيا بأن يحكم بينهما الشريف العروف بأنكدودة، فحكم بأن يصنعا قطعتين فى صفة الحمام على البديهة، ثم يقع التفضيل بينهما بقدر التفاوت بين القطعتين، فصنع ابن الذروى بديها:

إن عيش الحمام عيش هنئ غير أن المقام فيه قليل جينة تكره الإقامة فيها وجحيم يطيب فيه الدخول فكأن الغريق فيه خليل فكأن الغريق فيه خليل

في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد وصنع ابن وزير - بعد بطء:

والماء من حوضها ما بيننا جار لله يـــوم بحمـــام نعمـــت بـــه ماء يسيل على أثواب قصار كأنبه فبوق شيفاف البرخام بهبا

فانتقد عليه الجماعة تشبيهه الماء بالماء، واستبردوا ما أتى به، فقال ابن الذروى:

وشاعر أوقد الطبع الذكاء له أو كاد يحرقه من فرط إذكاء أقــــام يجهــــــد أيامــــــا رويــــته وفـــسر المـــاء بعــــد الجهـــد بالمـــاء

٢٩٦ - وأخبرنس الفقيه شجاع الغزلي رحمه الله قال: جلست يومًا بالوراقين على دكان الأديب أبي الفضل جعفر بن مفضل القرشي المنبوز بشلعلع، وثالثنا ذخيرة الملك المشهور خبره، المشكور أثره، وهو شيخ كان يغنى ويلفق كلامًا من جنس كلام الحمقى والمعتوهين تلفيقًا موزونًا على أنه شعر، إلا أنه بلغ به عند الصالح وذويه ما لم يبلغه الأخطل عـند عبد الملك وبنيه، وقد اجتمع الناس عليه، ووقفوا صفوفًا بين يديه، وهو يطرفهم بشعره، ويملأ آذانهم بنعره.

قال: فمر بنا ابن وزير، فلما رأى الجمع جلس إلينا، ثم أخذ يقول أنصافًا من الـشعر، وأبـياتًا متفـرقة فـي مدح ذخيرة الملك تارة، والطنز به أخرى، يتباهى بها على العوام، ويملأ بها قلوب أولئك الطغام، ففهم الأديب أبو الفضل مقصده، وأراد أن يفضحه، ويظهر عيبه ويوضحه، فقال له: ما هذا الفتور، والشعر المقذور، والعجب منك أن تتباهى بالشعر ونحن حضور، وجر هذا الكلام خصَّامًا كان آخره أن استقر الأمر على أن يصنع كل منا قطعة في مدح ذخيرة الملك على روى يختاره أول خارج من الجامع، فكان حرف الذال، فابتدر جعفر وقال:

مـن كان في درك الغرام ولم يكن الحيشاه من أسر الهوى إنقاذ فنخيرة الملك الأجل بسعره ترقى القلوب من الهوى وتعاذ كل القلــوب بشدوه استحـواذ

#### قال: وصنعت:

وإذا بدا مترنما فلم علمي

فكل شعر عداك منبوذ ذخيرة الملك أنيت شاعرنا وكــــل معنـــــى فعــــنك مأخــــوذ وكل لفظ فمنك مسترق 1۷۸ ...... فى بدائع بدائه الاجتماع على العمل فى مقصود واحد قال: وأبى ابن وزير أن ينشد ما عمله، بل كتبه فى رقعة وقال: إنما أنشده بحضرة أبى الحسن بن برى – رحمه الله – فأتيناه جميعًا، فأنشدته أنا وجعفر ما صنعنا، فأثنى خيرًا، ثم ناوله ابن وزير الرقعة، فإذا أولها يقول:

إذا تغني منيشداً قلوبينا مستفوذه فزاد في تجمعه، ثم قرأ الثالث، فإذا هو:

مسن كسل هسم بينسنا يسبدو لسنا شدوذه فرمى الرقعة من يده، فكأنما ألقمه حجراً، ثم ادعى أننا غيرنا سبكه، وكتب بذلك عضراً منظوماً كتب عليه الشعراء شهاداتهم بقطع من الشعر، أنشدنى كثيراً منها، ثم توفى قبل أن أكتبها عنه.

۱۹۹۷ – وأخبرنى بهاء الدين أسعد بن يحيى بن منصور بن عبد العزيز بن وهبان السلمى المعروف بابن السنجارى بحماة، وكتبه لى بخطه، قال: اجتمع عندى جماعة منهم جمال الدين بن رواحة، وعلم الدين الشابانى الشاعر المعروف بقاع، وضياء الدين سعيد البن حياة المقرى، وضياء الدين الحورانى، وهو فى ذلك الوقت مشهور بعشق البهاء على بن محمد الخراسانى المعروف بابن الساعاتى، فبينما نحن مجتمعون، إذ دخل علينا ابن الساعاتى وهو فى عنفوان شبابه، ونهاية حسنه، وسنه حينئذ أربع عشرة سنة، فداعبناه، فجرد سيفًا، وجعل يريد ضرب عنق الضياء الحورانى مداعبًا له، وذلك بعد أن عصب عينيه بطرف عمامته، فكشف الضياء عن وجهه، وقال: أنتم كلكم تدعون أنكم فضلاء الوقت، فقولوا فى هذا شيئًا، فعمل كل منا قطعة، وخبأها فى بيقاره، فقال الضياء – وكانت فيه دعابة –: أراكم قد عملتم عمل القطاط، فأنشدونا ما علمتم، فقلنا على سبيل الهزء: لا يتقدم أحد على علم الدين، فجعل الشابانى يصف شعره ويقول: قد علمت بيتين ما يقدر أحد أن يعمل مثلهما، وزاد فى الدعوى، ثم أنشد:

قمــــر عــــندنا بـــه نهـــر جـــيرون كوثـــر للله الأرض ســنجر لـــنجر

فجرى بينه وبين الحوراني من المشاغبة ما ضاق به الوقت، وقال له: ويحك! أين هذا

في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد .......١٧٩ مما نحسن فيه! وأى مناسبة بينه وبين المعنى الذي اقترح عليك! وكان جمال الدين بن رواحة فاضلاً لطيفًا، فقال لي: بالله عليك إلا أنشدت قبلي، فقد رأيتك عملت أكثر مني، وكنت إلى جانبه، فأنشدت ما قلت، وهو:

> حتام عذلك قد أسرفت في عذلي أعادك الله من وجدى ومن كلفي لو كان يا سعد لطوفان ما ذرفت بهجتي راشق لي قوس حاجبه يميل عطفاه من سكر الصبا مرحًا ما لاحت الشمس في رأد الضحى وبدا يا حامل الصارم الهندي منتصراً ما يفعل الظبى بالسيف الصقيل وما قد كنت في الناس سنيا فمـــا برحت

قلبي من الوجد ملآن وأنت خلي ومن غرامي ومن خوني ومن وجلي عيناي ما استعصم المغرور بالجبل كأنسا الطرف رام من بنسى ثعلل كما تمايل عطف الشارب الثمل للشمس إلا رماها الطفل بالطفل ضع السلاح قد استغنيت بالكحل ضرب الصوارم مع ضرب من المقل بي شيعة الحسن حتى صرت عبد على

٢٩٨ - وأخبرني الأديب راجع بن إسماعيل الحلي، قال: خرجنا مع مهذب الدين أبى الحسن على بن نظيف أيام كتابته للملك المعز إسحاق بن عبد الملك الناصر - رحمه الله تعالى - إلى الأهرام للتنزه، ومعه الأديب بهاء الدين بن الساعاتي، والجمال ابن التاج البغدادي، والمهذب بن الخيمي، والأوحد المعروف بالواسطي، فاتفق أن كبت به بغلته، ثم وثبت ورفعت يديها، فتعاطينا القول في ذلك، فبدر بهاء الدين بن الساعاتي، فقال:

هـو طـود النهـى ومن أعجب الأشـ ـــياء أرض تمــيد تحــت الجــبال

قيل مادت من تحت ذا السيد الأر ض ولم تأتــــنا بمـــــنا

# وقال ابن التاج:

صدق حسس كأنسه إلهام ــبح في الحسن ذا عبلا لا يرام ثــم بغلاتــنا لديــه قــيام

جلست بغلة الأمين ترينا أظهرت ميزة على النوع إذ أص نحن في خدمة قيام لديه

۱۸۰ ..... في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد وقال الواسطي:

لم تكب بغلتك الخضراء من خور يا من هو اليوم للإسلام مسعده لكنما الأرض مادت تحتها طربا إذ شرفت بك يا من طاب محتده

وقال ابن الخيمي:

أقسمت بغلثة الرئيس المفدى حين حطت لعجزها عنه صدرا إنسا رفعت يديها قنوتًا بعد أن قبلت ثرى الأرض عشرا إذ غدت من حجاه حاملة طو دًا ومن جود كفه العذب بجراً

قال: وقلت أنا:

وحسام ملك يستضاء برأيه ويفل حد النائبات بحده لم تكب بغلبته لخون قوائم تطأ الصفا فترض صفحة صلاه لكنها حملت مشروع سودد بذالأكارم في إمامة مجده سجدت وقد ظلت صفوف وفوده من خلفه يتلبون آية حمده

قال على بن ظافر: وقد رأيت هذه القطعة التي نسبها الحلى لنفسه في ديوان ابن الساعاتي، وكان الحلى مع جودته كثير الإغارة عليه.

٢٩٩ - وأخبرنى الأديب أبو القاسم بن نفطويه، قال: أنشدنى بعض أصحابنا بيتًا وسألنى أن أضمنه، وهو:

فليت الشمس لو بقيت قليلا ففيها كلما بقيت بقائي فصنعت بديها:

ولحا أن تلاقيانا بكيانا بكاء القرب من بعد التنائى وسمت دوام طيب الوصل منه فأعرض عند ذاك عن اقتضائى وواعدنى إذا ما الشمس غابت وولت لا سبيل إلى اللقاء فليت الشمس لو بقيت قليلا ففيها كلما بقيت بقائي

قال: ثم مر بى القاضى أبو الحسن على بن النبيه، فأنشدته البيت، وسألته أن يضمنه، فقال بديهًا:

عسى العيس التي ظعنت بسلمي تعرد بها ونعم باللقاء تراكب العشم في وقت العشاء مغيب الشمس في وقت العشاء

بدت شمس النهار فخيلت لى بأنك قد رفعت إلى السماء فصرت أذوب وهى تزول عنى إلى أن صرت فى حد الفناء فليت الشمس لو بقيت قليلاً ففيها كلما بقيت بقائم

قال: ثم مر بي الفقيه أبو محمد القلعي، فسألته تضمينه، فقال بديها:

إذا هـزم الظـلام سـنا الـضياء قضى ترحال وصلك بانقضائى فليـت الشمس لو بقيت قليـلاً ففيهـا كلمـا بقيت شفائـى

۳۰۰ – واجتمع يـومًا شـهاب الـدين يعقوب، والشريف فخر الدين أبو البركات العباس بـن عبد الله العباسى، على أن يصنعا هجاء في صبى مستحسن يسمى يونس، فصنع الشريف بديهًا:

قد لج فيه بلا انتهاء ثمت ألقاه بالعراء مكتسيا منك بالخراء یــونس یــا متلفـــی بهجــر إن بلــع الحــوت لابــن متــی فرب حـــوت بلعـــت أضحی

ے خدہ حتی غدا یہونس ذا السنون ن فوقه لما عسلاه أصل يقطين

أدار نون الصدغ في خده وأنبت الحلي مين فيوقه

ثم صنع فيه هذا البيت، وهو:

وصنع الشهاب وعرض بالحلى:

إن بلعــت يــونس حــوت فكــم بلعــت يــا يــونس مــن حــوت الله الشعر، صنعت قطعةً في صدر نارنج عليه طلع مفروط، وهي:

انظر إلى النارنج والطلع الذى جاء الغلام بطلعه مستمايلا فكأنما النارنج قد صاغوه من ذهب قناديلاً وذاك سلاسلا

في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد ثم زدت عليه فقلت:

أتانا بصدر واسع لو بدالن تعـــبد أحـــيا صـــورة المتعـــبد حكى طلعه فيه سلاسل فيضة ونارنجه يحكي قناديل عسجد

ثم اختصرته فقلت:

يقارن نارنجًا به مستلالي أيـا حـسن صدر فيه مفروط طلعه يداه وأهدى فيه كل جال قنادیل تبر فی سلاسل فضة لقد أحسن الشخص الذي جمعتهما

٣٠٢ - واتفق إنشاد القطع في بعض الليالي بالجامع لجماعة من أصحابنا فيهم ابن الـذروى، فقـال: يـتولد مـن هـذا معنى في صدر فيه نارنجتان وطلع مفروط، ويشبه ذلك بنهدين في صدر عليهما أسماط در، فاستحسنت المعنى وأطرق كل منا لنظمه، ثم أنشدت:

وإلا عقيق في سموط لآلي

وصدر به نارنجستان تسبدتا ومفسروط طلع بالملاحة حالي فخلت بذاك الصدر نهدى خريدة وقد وشحت زهوا سموط لآلي

ثم أنشد هو:

أرسلت لى نارنجستين على صد روحفستهما بطلع نصيد ثـم قالـت تـسل عنـي فهـذا مثل صدري والدر فوق نهودي ثم ذكر معنى آخر فأطرقنا لنظمه، فقلت كالمرتجل:

ألست ترى النارنجتين وقد بدا يحفهما طلع نصيد منظم جماعة عدشاق له فترسموا كخدى غدلام قد تأمل حسنه

فلم يصنع فيه شيئًا، ثم اقترح معنى غيره، فنظمت فيه:

وطلع بدا المفروط فيه مقارنًا لنارنجيتين يجتلي الحسن منهما كدمع جرى من جفن ظبى منعم فأضحى على الخدين منه منظما وصنع هو هذا البيت:

وطلــع علـــى نارنجـــتين كأنـــه دمــوع محــب فــوق خــدى حبيــبه ٣٠٣ - وفي هذه ألليلة أمطرت السماء مطراً خفيفًا، صقل رخام الصحن حتى لمع

لاحت كشهب فى متون سماء إذ صار مصقولاً بحر الحاء كتبت بظهر صحيفة بيضاء

انظر إلى حسن القناديل التى والصحن قد أبدى شهاب شعاعه فكأنما هى أسطر من عسجد ثم صنع ابن الذروى:

أيا حسن جامع مصر وقد تروى من الوابل المغدق وضوء القناديل من فوقعه كأسطر تبر على مهرق

٣٠٤ – قال على بين ظافر: حضرنا يومًا عند الصاحب صفى الدين بمعسكر المنصور على بلبيس، عند بروز السلطان لسفرته الثانية، حين حوصرت دمشق الحصار الثانى فى خيمته، بمجلس حفل لم يعدم فيه أحد من مشايخ الدولة ووجوهها، وهم إذ ذاك متوفرون، لم ينقص لهم عدد، ولا فقد منهم أحد، فأنشدنى ابن أبى حفصة قصيدة عاتبته فى بعض أبياتها، وارتقى الأمر إلى أن قال أسعد بن الخطير – رحمه الله تعالى: إن هاهنا جماعة كلهم يقول الشعر، فلو اقترح عليهم أن يصنعوا شيئًا فى بعض ما يقع تعيين الصاحب عليه، لبان الجرئ الجنان من العاجز الجبان، ومن جملة من معنا فى المجلس ممن يقول الشعر ابن سناء الملك، والأسعد أبو القاسم عبد الرحيم بن شيث، فاقترح الصاحب أن نعمل فى منجنيق الشمعة – وكان الهواء عاصفًا – فقلت:

أرى شمعة ضمها المنجنيق فجاءتك بالمنظر الأعجب عجول عليها احمرار الغشاء كما جال برق على كوكب

وتبعنى ابن شيث فقال:

وشمعة في المنجني قوهي فيه تمشرق كأنها مين تحسينة شمسس علاها شيفق

ولم يفتح على أحد بكلمة، وانتقدوا عليه تشبيهها بالشمس، وقالوا: النجم أليق. ثم قال الصاحب: فيها معنى آخر لو نظم لكان مليحًا، وهو أن يشبه بالروح فى الجسد؛ لأن إنارة الجسد وإضاءته بالروح التى فى باطنه، فارتجلت وقلت:

۱۸۶ ...... في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد وشمع في مقصود واحد وشمع قصي المنجن في مقصود واحد وشمع قصي المنجن في مقصود واحد قصيد وشمع المنجن في مقصود والمحتماء في مقصود واحد والمحتماء في مقصود والمحتماء في المحتماء في المحت

فاستحسن الجماعة ذلك على حسب الوقت، ثم بعد افتراق المجلس صنعت في الشمعة والمنجنيق وباكرت الصاحب به، فأنشدته:

ومجلس أنس ضم شمل جماعة تعاطوا من الآداب خير رحيق لدى شمعة فى منجنيق غشاؤه كما أخجل التقبيل خد عشيق تراءت لنا من خلف ثوب شقيق تراءت لنا من خلف ثوب شقيق كما جليت خود بتاج ودونها معصفر ستر للعيون رقيق ويحكى عموداً من لجين مقمعا

٣٠٥ – قال على بن ظافر: ومما يشبه هذا الباب وليس به، ما ذكره ابن بسام فى النخيرة ورويته بالإسناد المتقدم، فى أن المتوكل بن الأفطس كان له فرس أدهم أغر محجل، على كفله ست نقط بيض، فندب المتوكل الشعراء لوصفه، فصنع النحلى أبو الوليد فيه بديهًا:

ركب البدر جواداً سابحاً تقف البريح لأدنى مهله لبس الليل قميصاً سابعاً والشريا نقط فى كفله وغدير الصبح قد حيض به فيبدا تحجيله من بلله كل مطلوب وإن طالت به رجله من أجله في أجله المنالات.

وصنع ابن اللبانة:

لله طرف جال يا ابن محمد فجنت به حوباؤه التأميلا لله طرف جال يا ابن محمد أهدى لأربعه الهدى تحجيلا للها وكأنما في الردف منه مباسم تبغى هناك لرجله تقبيلا

وقال فيه عبد الله بن عبد البر الشنتريني من قطعة:

وكأنما عمر على صهواته قمر تسير به الرياح الأربع المراح الأربع المراح وأخبرنى بعض أصحابنا أن نشو الملك بن المنجم المقدم ذكره دخل مجلس القاضى الأجل الفاضل - رحمه الله تعالى - فأنشده لنفسه في محسحة القلم:

في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد ............ ١٨٥ محسسحة نهارها يجسن لسيل الظلم كأنها قاد خلقات مانديل كالقلام ثم أمره بالعمل فيها، فصنع بديهًا:

وآلـــة تـــضمر الـــنهار فمـــا تــــبديه إلا لــــوافد الظلــــم تودع فيها الأقلام فضلة ما تنفثه في مصالح الأمهم

وقد وقف القاضي الفاضل على هذه الحكاية في نسخة كان استنسخها من هذا الكتاب وهو يومئذ رسالة لا تتجاوز عشرة كراريس لطاف، فلم ينكرها.

٣٠٧ - وأخبرنى صاحبنا فخر القضاة أبو الفرج نصر الله ابن القاضى عز القضاة أبى العز هبة الله بن بصاقة الكاتب المعظمي، قال: ضرط بعض أصحابنا ونحن مجتمعون في بعض منازلات الفرنج، وتبعه آخر، فصنع بعضنا في الأول، وصنع بعضنا فيهما جميعًا، فصنع بهاء الدين على بن الساعاتي بديهًا في الأول:

يا من صبوت إلى محا سنه وأصل الحب صبوه إن كنت خنتك في الهوى ما بين يوم نوى ونبوه فبليت منك بكل ما أخشاه من صد وجفوه أو شاع سرى في الأنا م كضرطة الشرف ابن عروه

وصنع المولى الملك المعظم:

تحللـــــت عـــــروته المسشرف ابسسن عسروة أحميق مين ضراطه تعلم\_\_\_\_\_ته بغل\_\_\_\_\_ته

قال: ولما ضرط الآخر قلت:

رأيت ابن عروة يتلو الظهير وقد ضرطا لاشتداد الجزع فقلت أللخوف هذا الضراط كيأن فيؤادكما ينتزع فقالا إذا دهمت غارة فلا بد من ضرب بوق الفزع

وصنع فيهما شمس الدين إسماعيل بن منكورس - وكان ربما عبث بالبيت أو البيتين: ١٨٦ ..... في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد قد ضرط الفسلان يوم النوى عند اشتداد الضنك والضيق فقلت من عظم ضراطيهما لا بد للحرب من البوق

٣٠٨ – قال على بن ظافر: واجتمعنا ليلةً في رمضان بالجامع، فجلسنا بعد انقضاء الـصلاة للحديث، وقد وقد فانوس السحور، فاقترح بعض الحاضرين على الأديب أبى الحجاج يوسف بن على المنبوز بالنعجة، أن يصنع فيه، وإنما طلب بذلك تعجيزه، فصنع و أنشد:

ولكنه دون الكواكب لا يسسرى ونجم من الفانوس يسشرق ضوءه إذا غاب ينهى الصائمين عن الفطر ولم أر نجما قط قبل طلوعه

فانـتدبت له من بين الجماعة وقلت: هذا تعجب لا يصح؛ لأنى والحاضرين قد رأينا نجومًا لا تدخل تحت الحصر، ولا تحصى بالعد، إذا غابت تنهى الصائمين عن الفطر، وهـى نجـوم الـصباح، فأسـرف الجماعة بعد ذلك في تقريعه، وأخذوا في تمزيق عرضه وتقطيعه، فصنع وأنشد:

وعسكر الشهب في الظلماء جرار هــذا لــواء سـحور يستـضاء بــه كأنه عله في رأسه نهار والصائمون جميعا يهتدون به

فلما أصبحنا سمع من كان غائبًا من أصحابنا في ليلتنا ما جرى، فصنع الرشيد أبو عبد الله محمد بن متانو رحمه الله تعالى وأنشدنيه:

وض\_\_\_وءه دان م\_\_\_ن الع\_ين أحبب بفانوس غدا صاعدا فقد حرى وصف الهلالين يقضى بصوم وبفطر معا وصنع الفقيه أبو محمد القلعي:

تسرى النجوم ولا يسرى إذا رقبا وكوكب من ضرام النزند مطلعه فإن بدا طالعًا في أفقه غربا يراقب المسبح خوفًا أن يفاجئه يرعى الحبيب فإن لاح الرقيب خبا كأنيه عاشق وافيى على شرف

ثم صنعت بعد حين:

عليه لفانوس السحور لهيب ألست ترى شخص المنار وعوده كحامل منظوم الأنابيب أسمر

عليه سنان بالدماء خضيب

في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد .....

لها العود غصن والمنار كثيب بدا فيه ثغر للنجوم شنيب ومن خفقه قلبًا عراه وجيب طلوع صباح حان منه غروب درى أن رومى الصباح قريب ترى بين زهر الزهر منه شقيقة وتبدو كخد أحمر والدجى لمى كأن لزنجى الدجى من لهيبه تراه يراعى الحسبح ليلاً فإن دنا فهل كان يرعاها لعشق ففسر إذ

وقلت في اختصار هذا المعنى:

انظــــر إلى المــــنار والـــــنا كحامــــــل رمحــــا ســـــنا وقلت أيضًا:

فانـــوس فيـــسه يــرفع نــدخــضيب يلمـــع

َ أُلَسَتَ تَـرَى حَسَنَ المَنَارِ وَضُوءَهُ تــراه إذا جــن الظــلام مــراقبًا

تراه إذا جن الظلام مراقبًا كصب بخود من بني الزنج سامها

وقلت فيه:

وليلة صوم قد سهرت بجنحها حكى الليل فيها سقف ساج مسمرا وقام المنار المشرق اللون حاملاً كما قام رومى بكأس مدامة

على أنها من طولها تعدل الدهرا من الشهب قد أضحت مساميره تبرا لفانوسه والليل قد أظهر الزهرا وحيا بها زنجية وشحت درا

يرفع من جنح الدجنة أستارا

له مضرماً في قلب فانوسه نارا

وصالاً وقد أبدى لترغب دينارا

قال: ولما صنعت هذه القطع ندبت أصحابنا للعمل، فصنع شهاب الدين يعقوب:

من الجنو يسدل أستاره في ذهب بالنور أقطاره ظلام الدجني للقرى ناره م ورقًا غدا البدر قسطاره فتى قام يصنوف ديناره

رأيست المسنار وجسنح الظسلام وحلسق فسى الجسو فانوسسه فقلست المحلسق قسد شسب فسى وخلست الشريا يسدًا والسنجو وخلت المنسار وفانوسسسه

وأنشدني القاضي أبو الحسن بن النبيه لنفسه:

١٨٨ ..... في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد

حبذا في الصيام مئذنة الجا مع والليل مسسل أذياله خليتها والفانوس إذ رفعيته صائدًا واقف الصيد الغزاله

وأنشدني ابن نفطويه:

لمن أراد سحوراً وهمو يستقد فے الجے أعرر زنجي به رمد

يا حبذا رؤية الفانوس في شرف كأنما الليل والفانوس متقد

وأنشدني الشريف أبو الفضل جعفر لنفسه:

وأنشدني أيضًا لنفسه:

فے رأسے ناراً لمن يترصد نمسبوا لمواء للمحور وأوقمدوا ذهبا وقامت في الدجي تتشهد فكأنـــه ســـبابة قـــد قمعـــت وأنشدني الفقيه أبو يحيى الستولى - رحمه الله تعالى - لنفسه:

واستوضحت غرر من ثغرها شنبا وليلة ملئت أسدافها لعسسا إنسان مقلتها النجلاء واشتهبا ولاح كوكب فانوس السحور على زنجية حملت في كفها ذهبا حتى كأن دجاها وهو ملتهــــب

وصنع الأديب أبـو العـز مظفـر الأعمـي، وكتب بها عنه إلىّ، وقد كان سمع جميع المقاطيع، فأخذ معانيها وقال:

على جامع ابن العاص أعلاه كوكب أرى علمًا للناس في الصوم ينصب على رمح زنجى سنان ملذهب وما هو في الظلماء إلا كأنه مع الليل تلهى كل من يترقب ومن عجب أن الثريا سماؤها وطورا يحيها بكأس تلهب فطــوراً تحيــيه بــباقة نــرجس بفانوس نار نحوها يستطلب وميا الليل إلا قيانص لغيزالة إذا قربت منه الغزالة يسهرب ولم أر صياداً على البعد قبله

كأنما الفانوس في صاريه لما اتقدا ل\_\_\_واء ن\_\_صر م\_\_\_ذهب فيكي رأس رميح عقددا

٣٠٩ – وكـان الملك العزيز – رحمه الله تعالى – قد غنى بين يديه دوبيت بالعجمية معناه أنه جعل الليل برد داراً للحبيب ليحجب الشمس، فاستحسن المعنى، وأرسل إلى وزيره الأجل نجم الدين أبي الفتح يوسف بن المجاور – رحمه الله تعالى – يأمره أن يصنع

- ٣١٠ – وأخبرنس الأسعد أبو المكارم أسعد بن الخطير، قال: كنت عند الفاضل – رحمه الله تعالى – إذ دخل الوزير نجم الدين، فأخبره بما طلب السلطان، وأنشده ما صنع، فقال الفاضل: هذا معنى كنت نظمته قديمًا، إلا أنى استخدمت الليل بوابًا، فقلت:

بتنا على حال تسوء العدا وربسا لا يمكن السشرح بوابسنا اللسيل وقلسنا لسه إن غبت عنا هجم الصبح قال الأسعد: ولم أكن صنعت شيئًا، فصنعت بديهًا:

قلت لليل عندما زارني البد روأوجيست خيفة للرواح أنت يا ليل برددار حبيبي فيتأهب لدفع صدر الصباح

قال: فاستحسن الوزير القسيم الثاني، فقلت: برددار المولى نعلم منه حسن الخلق، يقول: انصرف راشدًا، وهذا البرددار فظ غليظ يدفع في الصدر.

٣١١ – وأخبرنى أبو الحسن بن النبيه قال: دخلت على الأجل نجم الدين الوزير – رحمه الله تعالى – فأمرنى بالعمل فيما رسمه السلطان فاستمهلته، فأبى فصنعت وأنشدت:

قلت لليل إذ حباني حبيبًا وغناء يسبى النهي وعقارا أنا سلطان مجلسي فاحجبوا الصب حوكن أنت يا دجي برددارا

وأنشدني القاضي السعيد أبو القاسم هبة الله بن سناء الملك لنفسه:

أباحنى الليل وصف طيف عهدته منه لا يباح وحجب العالمين عنى فيلا غسدو ولا رواح يا ليل أمسيت برددارى إياك أن يهجم الصباح

وأنشدني شهاب الدين يعقوب ابن أخت نجم الدين – رحمه الله تعالى – لنفسه:

١٩٠ ..... في بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد قلت إذ زار من أحب وجنح الـ لليل روض أبدى النجوم نهارا ملك الحب زاره ملك الحس ن فزادا على الحسود اقتدارا فافرشوا الورد أطلسًا حين يمشى واجعلوا عسجد الكؤوس نثارا واصرفوا حاجب الهلال فقد نم بــسرى إلى العــيون ســرارا واحجبوا قيصر الصباح وقولوا لنجاشى الظلام كين برددارا وأنشدني القاضي الأسعد عبد الرحيم بن شيث ناظر القدس الشريف لنفسه: زار وقد آنس للقلب نار وليس إلا وجهه إذ أنار طيف وقبل ضيف كما أننى أبحسته قلبسى قسرى أو قسرار وجــاب مــن شــوق إلى القفــار لم أنــسه خــاض إلى الدجــي فانشق قلب الصبح غيظًا به وغار نجم الأفق منه فغار وأين منها الغصن لولا الثمار وذات قد كالقضيب انثني بدیعے کے ملی بھے غرار وکے لها فی مهجتی من غرار ورب ليل طاب لي وصلها به فلولا وصلها قلت طار رأيتها ليلاً وصبحاً فما عرفت بالليل ولا بالسنهار بتنا ضجيعي عفة ما درت منا يد ما يحتويه إزار فهي عناقيد ولثمي اعتصار يــسكرني لثمــي لأصــداغها كأغسا الليل لسنا بسرددار يحجب عنا الصبح ستر الدجي شاء على رغم الليالي القصار ويعده\_\_\_ا فليط\_\_ل الليل ما ٣١٢ – وبــرز أمــر الملك العزيز – رحمه الله تعالى – إلى وزيره الأجل نجم الدين – رحمه الله تعمالي – أن يصنع غزلا في جارية صنعت على خدها بالمسك صورة حية وعقرب، فصنع أبقاه الله بديهًا: مخليوقة مين طيرب فديــــــــــــــــــــــن غــــــــــادة س\_\_\_ألتها ف\_\_\_\_ قــــبلة فجاوب ت معج به بكفها المخصب من عظم هذا المطلب علے مے مصر الحقیب 

روضة خدى حرست بحسية وعقسرب

جعل العذول يقول لى لما بدت كالشمس فى بعد وفى إحراق لا نظمعن بوصلها وبلثمها هذى مذيبة أنفس العشاق تفاح خديها حمته بعقرب وبحية خوفًا من الأحداق فحذار ثم حذاريا عشاقها فلديغها ما إن له من راق قلت اتئد هذى وتلك تولدا فى ماء خد مائر رقراق والله لا خوف على بلثمها ما دام خر رضابها درياقي

شم أمر الناس بالعمل فأكثروا، وصنع ابن مماتى قطعًا كثيرة تزيد على العشرين، من أحسنها قوله:

نقـــــشت حـــــيةً علـــــى ورد خــــــد مزخـــــرف فــــــدت آيـــــة الكلــــي وجــه يوســف وقال أيضًا:

فى خدها عقرب وحديه وأنت يا نفس بعد حيه قد جال ماء السباب فيه وأرسل الصدغ فيه فِية وَيَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

صفا العيش في ملك العزيز بن يوسف فلم يبق فيه للشوائب باق فلا عقرب إلا بخدد مليحة ولا جور إلا في ولاية ساق وقال أيضًا:

ظهرت معجزات ملك العزيز فهى فى وقىته ذوات بروز حية تحت عقرب فوق خد أحمر كاللجين والإبريز فهما مثل قبضة بحسام ركبوها فى صارم مهزوز

٣١٣ - وأخبرنس بهاء الـدين حسن الخراساني المعروف بابن الساعاتي، قال: أمرني

١٩٢ ..... في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد السلطان أن أصنع فيما رسم من ذلك بديهًا على وزن قطعة كانت تغنى في ذلك الوقت، فصنعت:

> أمعنفي فيمن هويت جهالة أرأيت درياقا كبرد رضابها وكحية وكعقرب في خدها تحيا إذا ما باشرت فم عاشق

قال: ثم صنعت:

وخريدة بيضاء ليلة هجرها رقمت مواشطها على وجناتها أو ما عجبت لحية في جينة فحذار منها ما استطعت فقبلها

قال: ثم صنعت أيضًا:

يا ضرة القمرين في شرفيهما أقبلت مثل الشمس في غسق الدجي من حيث لا ماء الشباب مكدر كتببت بخديك المواشط فتنةً وكأنما رقم الجمال بكفه ج\_اء الكليم بآية من حية

من أي شيء منك لم أتعجب وحملت صبحًا ضاحكًا عن كوكب كـــلا ولا بــرق الــسلاف بخلــب عمت عموم هواك من لم يكتب وجه النضحي بحريرة من غيهب وأراك جئت بحيسة وبعقرب

انظر بعين العدل فيمن تعذل

بعث الصدى وهو الرحيق السلسل

أبدأ تسسئ فعالها وتقسبل

وإذا تقابل من بعيد تقتل

من شعرها وجبينها من وصلها

صوراً تعبدني الغرام لأجلها

دونسي تفسوز بمائهما وبظلمها

مكرت بآدم أختها في مثلها

وصنع شهاب الدين ابن أخت الوزير النجم من قصيدة، وأنشدنيها لنفسه:

خـود جـلا غـرتها شـعرها يطيب ذكر الشعر من لفظها قد رقمت وجنها أرقما ما ذاق من قابله غفوة مرسلة بالحسن قدد أظهرت

بدر بهی فی ظلام یهیم كأغا ذاك النسيب النسيم بالمسك في مذهب ثوب طميم واعجبًا من ساهر بالرقيم في نار إبراهيم آي الكليم

وصنع القاضي أبو العباس أحمد بن القطرسي وأنشدنيه:

في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد ...... مسك على خدها المصون وغـــادة زيـــنت بأفعــــي أنفذ سهمًا من المنون فقلت يغنيك سحر لحظ تطييق ما فيه من فيتون قالت رأيت القلوب ليست تلقف السحر من جفوني فصاغها الحسن فوق خدى وأنشدني القاضي أبو الحسن بن النبيه لنفسه: حية مسك سلبتني المنام وغادة قالت وفي خدها سيواد أصيداغي هام الهوام حمرة خسدى إذا قارنست ر إذا ما أضرمت في الظلام أما ترى الحية تسعى إلى النا وأنشدني أيضًا لنفسه: فے ورد خدیك بدت عقرب يا ويح من أصبح حاويها يقول من بات سليما بها وصنع المخلص أبو العباس أحمد ابن بنت الفقيه أبي الطاهر بن عوف وأنشدنيه: فردت یدی جانیه عن جلناره حمت ورد خديها بأفعي وعقرب فلا غرو أن حفت لنا بالمكاره ألـــيس محـــياها المزخـــرف جـــنةً وقال أيضًا - رحمه الله تعالى -: من عاشق أقسم ألا يعود سألتها تصفح عن هفوة وعقربًا من فوق ورد الخدود فصورت ملغزة حسية خميفةً أن يفهم عنها الحسود فكان تصحيف الذي ألغزت جنــة وصلى بعد نار الصدود غفرت ما أسلف فلتهنه وأنشدني الرضى بن أبي حفصة الأحدب لنفسه: في خد ظبية أنس قط ما ترعى قالوا نرى عقربًا قد قابلت أفعى جاءت له حية في خدها تسعى فقلت لما بدا سحر الجفون لها لا أنها العقرب المؤذى بها طبعا وتلك عقرب خديها فلا برحت بـروض وجنـتها لم يقــتلا شــرعا فانظر إلى حية مع عقرب ظهرت من أهل ضر لها قد أظهروا النفعا وزادتها حسنها نفعها فواعجبا

١٩٤ ..... في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد لو لم يكن ريقها الترياق ما سلمت وكان لأئمها لا يامن اللسعا فقل لمن سامني ترك الغرام بها لم أسلها والذي قد أخرج المرعى

قال على بن ظافر: وصنعت:

وخمر ريقك هذا العذب من عصره محمر وحبة بالمسك مقتدره أضحى على عضه للعاشقين شره تنساب من وجهها في روضة نضره انا على خدها يلهى الذي نظره لم أظهرت آيتي ألحاظها السحرة

قضيب قدك هذا الرطب من هصره وأطلس الخد من بالمسك صور في يا حسنه أفعوانًا لا يعض وإن فيلا تظنينه رقيشاء لاسعة بل نفث ألحاظها بالسحر خيل ثعب يا ليت شعري مع أنى الكليم هوى

قال: وقلت أيضًا:

فاستنجدت عقربا أخرى وثعبانا

وغادة رقمت في خدها صوراً لتسلب الناس البابا وأذهانا هل عقرب الصدغ خافت فتك أعيننا أم العقارب والحيات قد ألفــــت من وجنتيها بحكم الطبـــع بستانا

## الباب الخامس

## في بقية بدائع البدائه

وفيه فصلان:

أحدهما: ما كان من البدائه باقتراح مقترح، كما تقدم في أول الباب الرابع.

وثانيهما: ما ليس باقتراح مقترح.

## الفصل الأول

## فيما كان باقتراح مقترح

٣١٤ – فمن ذلك ما روى أن جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة عمرو بن جفنة، وهو مرثد بن عمرو بن عامر بن ماء السماء، وهو آخر ملوك جفنة بالشام، قال لحسان: حب هذا المدامة قد استحوذ على فبغضها إلى، فصنع حسان ارتجالاً:

ولولا ثلاث هن فى الكأس لم يكن لها ثمن من شارب حين يشرب لها نيزق مثل الجنون ومصرع دنى وأن العقل ينأى وينهب فقال: حرمتنى لذتها، فحببها إلى، فارتجل وقال:

ولولا ثلاث هن في الكأس أصبحت من أكسد شي يستفاد ويجلب أمانيها والكيأس يظهر طيبها على حزنها والهم ينأى ويلهب فأمر له جبلة بجائزة وحلة من حلله.

٣١٥ - ومن ذلك ما روى أن الفرزدق دخل على عبد الملك في بعض وفاداته عليه، فامتدحه فحباه وأكرمه وأحسن جائزته، فلما خرج من عنده ركب راحلته، وأنشد:

ما حملت ناقـة مـن معـشر رجـلا مثلى إذا الريح ألقتنى على الكور فأنهـى ذلـك إلى عـبد الملـك، فأرسل وراءه من رده، فلما دخل عليه قال: إيه يا فـرزدق! أنت الذى تقول: ما حملت ناقة... البيت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: ١٩٦ ...... في بقية بدائع البدائه لتخرجن منها يا ابن اللخناء أو لآتين عليك! فقال مرتجلاً:

إلا قريـــشًا فـــإن الله فـــضلها مــع النــبوة بالإســـلام والخــير تـرى وجـوه بنــى مـروان مـشرقة يــوم الــندى كــشرفات الــدنانير

فقال عبد الملك: أولى لك! ورضى عنه.

٣١٦ – ومن ذلك ما روى أن أبا الخطاب عمر بن عامر السعدى المعروف بابن الأشد، أنشد موسى الهادى:

يا خير من عقلت كفاه حجزته وخير من قلدته أمرها منضر فقال له الهادى: إلا من؟ فقال واصلاً كلامه:

إلا النبي رسيول الله إن ليه فخراً وأنت بذاك الفخر تفتخر فظن الهادى والحاضرون أن البيت مستدرك، ونظر.في صحيفته فلم يجده، فأضعف صلته.

٣١٧ - وروى أن على بن جبلة الأعمى العكوك لقى طاهر بن الحسين وهو فى حراقة له، فقال له طاهر: إنك قد قلت في أبى دلف:

إنمــــا الدنــــيا أبـــو دلـــف بــــين مــــبداه ومحتــــضره فـــــاذا ولى أبــــو دلـــف ولـــت الدنـــيا علــــى أثـــره

فاصنع لى مثلهما ولك بكل بيت ألف، فصنع بديهًا:

عجبت لحراقة ابن الحسي ن كيف تعوم ولا تغرق وبحران من تحتها واحد ومن فوقها آخر مطبق وأعجب من ذاك أعوادها وقد مسها كيف لا تروق

فأمر له بثلاثة آلاف درهم، فأخذها وانصرف.

٣١٨ – وذكر الصولى فى كتاب الوزراء قال: حدثنا عيسى بن حماد قال: شرب الحسن بن وهب عند عبد الله بن طاهر، فعرضت سحابة، فأبرقت ثم أمطرت، فقال بعض من حضر الجلس: قل فى هذا شيئًا، فقال:

هطلتنا السماء هطلاً دراكا عارض المر زمان فيه السماكا

في بقية بدائع البدائه ......

قلت للبرق إذ توقد فيها يا زناد السماء من أوراكا

أحبيبًا نأيسته فجفاكسا فهو ذا العارض الذي أبكاكا

أم تشبه ـــ بالأمير أبى العب للعب الس في جوده فلست هناكا

٣١٩ - وذكر ابن المثنى قال:قلت لخالد الكاتب: أخبرني عن قولك:

هـذا حبيبك مطروق على كمده حرى مدامعه تجرى على جسده ك يـد تـسأل الـرحمن راحـته مما بـه ويـد أخـرى على كبده يا مـن رأى كلفا مستبعدًا دنفـا كانت منيتــه في عينــه ويده

ألا قلت كما قال أبو نواس:

سماه مولاه لاستملاحه سمجًا فاختال عجبًا بهذا الاسم وابتهجا ظبی کان الشریا دون مفرقه والمشتری وضیاء الشمس والسرجا محکم الطرف یدنی سیف ناظره إذا انتضاه لفتك قال لا حرجا لا فرج الله عنی إن مددت یدی إلیه أسألیه من حبه فرجا

فصنع بديها:

قــل لظبــى كلــه حــسن ارث لى مــن فعلــك الــسمج عيــنه ســفاكة المهــج مـن دمـى فـى أحـرج الحـرج المــرج المــرة باحــورار الطــرف والــدعج لا أتــــاح الله لى فـــرجا يــوم أدعــو مــنك بالفــرج

۳۲۰ – وروى أن أبا تمام لما أنشد أحمد بن المعتصم في حياة أبيه بحضرة يعقوب بن الصباح الكندى فيلسوف العرب قصيدته التي أولها:

ما في وقوفك ساعة من باس تقضى رسوم الأربع الأدراس وانتهى إلى قوله:

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس قال له الكندى: ما زدت أن شبهت الأمير بصعاليك العرب، ومن هؤلاء الذين ذكرت وما قدرهم؟ فأطرق أبو تمام يسيرًا ثم أنشد:

۱۹۸ ...... نعى بقية بدائع البدائه لا تعجبوا ضربى له من دونه مثلا شروداً في المندى والباس في الله قد ضرب الأقلل لنوره مثلاً من المشكاة والنبراس

فجن الحاضرون استحسانًا مما أتى به، وأجزل أحمد صلته. ولما خرج قال ابن الصباح: إن هذا الفتى قصير العمر؛ لأنه ينحت من قلبه، فكان كذلك.

٣٢١ - وروى حماد بن أحمد الكندى، قال: كان على بن الجهم يقع فى مروان بن أبى الجنوب ويثلبه، حسداً له على قبوله ومنزلته عند المتوكل، فقال له المتوكل يوماً: أيكما أشعر يا على؟ وأراد أن يغرى بينهما، فقال على: أنا أشعر منه، فقال: ما تقول يا مروان؟ فقال: كل أحد أشعر منى، وإذا أصيب عرضى فى أمير المؤمنين لا أبالى، فقال المتوكل: هذا عدول عن الجواب، قد زعم أنه أشعر منك، فإن كان صادقًا قد مناه عليك، وإلا فبرهن عن نفسك، فقال مروان: يا على، أنت أشعر منى؟ قال: أو تشك عليك، وإلا فبرهن عن نفسك، فقال مروان: يا على، أنت أشعر منى؟ قال: أو تشك في ذلك؟ قال: لشد ما شككت! قال: فالناس يعلمون صدقى، قال: فأمير المؤمنين في ذلك؟ قال المتوكل: هذا من عيك يا على، ثم التفت إلى حمدون بن عيسى وقال له: اقض بينهما، قال: ما لى ولماضغى الأسد! فقال المتوكل: قد أبحت كلاً منكما هجاء صاحبه، فليبن عن نفسه، فقال على: إنه قد كظنى النبيذ فما أقدر على قول الشعر حتى أفيق، فقال مروان: لكننى أقدر يا أمير المؤمنين، قال: قل وعجل، قال:

إن ابن جهم فى المغيب يعيبنى ويقول لى حسنًا إذا لاقانسى ويكون حين أغيب عنه شاعراً ويضل عنه الشعر حين يرانى وإذا خلونا ناك شعرى شعره ونزا على شيطانه شيطانى عظمت حواياه وأربى بطنه فكأنما في بطنه ولدان إن ابن جهم ليس يرحم أمه لو كان يرجمها لما هاجانى

فضحك المتوكل والندامي وانخزل ابن الجهم، فقال المتوكل: بحياتي زد ما حضرك، فقال:

بسنت جهسم یا علسیه صسرت بعسدی قرشسیه قلست ما لسیس بحسق اسکتی یا حلقسیه اسکتی یا نبطیسه اسکتی یا نبطیسه

فجعل المتوكل ينضحك ويضرب الأرض برجله، فقال ابن الجهم: لعمرى إن هذا

لعمرك ما جهم بن بدر بشاعر وهذا على نجله يدعى الشعرا ولكن أبى قد كنان جنارًا لأمه فلما ادعى الأشعار أوهمنى أمرا

ففضحه فى ذلك المجلس، ولم يحر جوابًا، إلا أنه قال بعد ذلك بيتين يعنيه بهما، وهما:

٣٢٧ – قال على بن ظافر: ولما قدم مؤيد الدولة بن ركن الدولة أتى على الحسن ابن بويه الديلمى إلى بغداد فى حياة والده وعمه معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه ليعقد على ابنته زبيدة، قدم معه الصاحب أبو القاسم بن عباد، وهو يومئذ فى حداثة سنه وريعان عمره، وفى هذه السنة كتب كتاب الروزنامجه إلى الأستاذ الرئيس أبى الفضل بن العميد، وفى فصل منه ما معناه: أنه حضر عند الأستاذ أبى محمد المهلبى فى ليلة طلعت نجوم سعدها، وأنجزت بها سجف المسرة صادق وعدها، وألحت الكؤوس خاطف برقها، وأسمعت المثانى حثيث رعدها، فجعلوا يتنقلون فى شجون المجون، خاطف برقها، وأسمعت المثانى حثيث رعدها، فاقترح عليه المهلبى أن يصنع شعراً فى صفة هذا الحال، فقال بديها:

وزرت لصافى الراح حانة عكبرا تـركت لـساقى الـريح يا ابنة عرعرا مشعشعةً قد شاهدت عهد قيصرا وقلت لعلج يعبد الراح زفها واسمعني نايسا وطبلأ ومزهرا فأوسعني آسًا ووردًا ونرجستًا وألفيت هتك الستركنزا ومفخرا هنالك أعطيت البطالة حقها أناغي صبياً من جليد مزنرا كأنى الصبا جريا إلى حومة الصبا وكررت تقبيلاً وقد أقبل الكرى فعانقته والراح قد أغبقت بنا إلى أن تصدى الصبح يلمع مسفرا وصد عن العين النعاس وصدني فطارت بها عنى الشمل تطيرا -وهبت شمال نظمت شمل بعثتي ولا عيش يصف و للفتى إن تسترا وكان الذي لولا الحيا لأذعته

٣٢٣ – وذكر القاضمي أبــو على التنوخي في كتاب النشوان، قال: حدثني أبو طاهر

٠٠٠ عبد العزيـز بـن حامـد الواسطى الملقب سيدوك، قال: كنت بحضرة بعض الرؤساء فى عبد العزيـز بـن حامـد الواسطى الملقب سيدوك، قال: كنت بحضرة بعض الرؤساء فى عبد شيئًا، عبد شراب، فرمى إلى بنارنجة نصفها أخضر ونصفها أصفر، وقال: قل فى هذه شيئًا، فارتجلت:

وطيبة النشر مسكية مرصعة بالسجايا الطياب فأصفر في لون قوس السحاب فأصفر في لون قوس السحاب فلسون كوجنة مسرعوبة ولون كإثر نصول الخضاب فهذا كمصة خدا لحبيب وذاك كما عل صرف الشراب

٣٢٤ – قال: وكنت أنا وأبو الفرج الببغاء نشاهد بركة ملئت، وجعل فوقها ورد وبهار وشقائق حتى غطى أكثر الماء، وحضر أبو على الهائم، فسأل أبا الفرج أن يعمل في ذلك شيئًا، فعمل بحضرتنا وأنشد:

خجل الورد من جوار البهار فمشى باحمراره فى اصفرار وحكى الماء فيهما أحمر اليا قوت حسنًا مرصعًا بنضار جمعا بالكمال فى بركةً تمت عحسنًا نواظر الحضار الماء بالشقيق بها النا روعهدى بالماء ضد النار فوجدنا أخلاق سيدنا الزهر على الأزهار ظلت منه ومن نداماه للأن عس نديم الشموس والأقمار

٣٢٥ – قال: وكنت بحضرة عضد الدولة في مجلس أنس في عشية من العشايا، فغنى له من وراء ستارة الخاصة صوت هو:

نحسن قسوم مسن قسريش مسا هممسنا بفسرار وبعده أبيات ركيكة، فقال: أتعرفون لمن هذه؟ فقال أبو عبد الله بن المنجم: بلغنى أن الشعر للمطيع بالله واللحن له، فقال لى: اصنع أبياتًا على وزنها وقافيتها ليكون هذا اللحن المليح في شعر جيد، فتباعدت عن المجلس، واستدعيت دواة ودرجًا وعملت:

نحن قوم نحفظ العه حد على بعد المزار ونمير السحب سحبا من أكف كالسبحار أبيداً ننحر للفيد في بدوراً من نفسار

وبلغنى عن بعض أهل المجلس أنه أمر الستارة بنقل اللحن إلى هذا الشعر، فنقل وغنى به، وبعد هذا أتممت أنا أبيات القصيدة وامتدحته بها.

٣٢٦ – قال على بن ظافر: وبالإسناد المتقدم ذكر صاحب اليتيمة ما معناه أن أبا الحسن السلامى الشاعر دخل على الأمير عز الدولة أبى ثعلب فضل الله بن ناصر الدولة بن عبد الله حمدان وبين يديه درع كأنما جمعت من عيون الدبى، أو غدير غضنت وجهه الصبا، فقال له: صفها، فارتجل:

يا رب سابغة حبتنى نعمة كافأتها بالسوء غير مفند أضحت تصون عن المنايا مهجتى وغدوت أبذلها لكل مهند

فاستحسن بديهته وأحسن جائزته.

۳۲۷ – وذكر ما معناه أن السلامى سافر فى صباه إلى الموصل وبه جماعة من الشعراء، فلما أنشدهم شعره اتهموه واستصغروا سنه واستعظموه، فقال لهم أبو عثمان الخالدى: أنا أكفيكم أمره، ثم صنع دعوة وجمعهم بها، فلما اجتمعوا أخذوا فى سبر صناعته، والبحث عن قدر بضاعته، فاتفق أن أمطرت السماء مطراً أشبه الثغور فى لونها وبردها، وجانس بمنثوره منظوم عقدها، فبادر الخالدى فألقى عليه نارنجاً كأنه كرات ذهب أو شعل لهب، ثم قال: يا أصحابنا صفوا هذا، فارتجل السلامى:

 في بقية بدائع البدائه فاعترفوا بفضله، وعرفوا عند ذلك مقدار علمه وعقله.

٣٢٨ - وأخبرني الشيخ الفقيه أبو الحسن على بن الفضل المقدسي قال: أخبرني الإمام الحافظ السلفي الأصبهاني - رحمه الله تعالى - قال: أخبرني الرئيس أبو سعد محمد بن عقيل بن عبد الواحد الدسكري في سنة ست وتسعين وأربعمائة قال: حدثني القاضي التنوخي قال: أصعد أبو الفرج الببغاء هو وجماعة من الشعراء الكبار يمتدحونه، فأخـرج يــومًا خازنــه قــدحًا مــن ياقوت أزرق، فملأه ماء وتركه يتشعشع، فقال له أبو الفرج: يا مولانا، ما رأيت أحسن من هذا! فقال: قل فيه شيئًا وهو لك، فقال أبو الفرج في الحال:

كم منة للظلام في عنقي بجمع شمل وضم معتنق وكم صباح للراح أسلمني من فلق ساطع إلى فلق فعاطنيها بكراً مشعشعة كأنها في صفائها خلقي \_ظ وإن كان غير منخرق في أزرق كالهواء يخرقه اللحــ ك\_أن أج\_زاءه مركبة حسنًا ولطفًا من زرقة الحدق ما زلت منه منادمًا لعبا منذ أسكرتها المدام لم تفق تختال قبل المزاج في أزرق المصحر وبعد المزاج في شفق أدهشها سكرنا فإن يكن الصم ــت حديثًا فـذاك عـن فـرق ـــنقذها شــربنا مــن الغــرق تغرق في أبحر المدام فيسد عسرح أمسنا وبسين مغتسبق ونحسن باللهسو بسين مسصطبح في لونها في معصفر شرق فلمو تسري راحتمي وصبغتها بالشمس في قطعية من الأفق لخلست أن الهـــواء لاطفنـــي

فاستحسنها سيف الدولة وأعطاه إياه.

٣٢٩ – وذكر أن السرى الرفاء الموصلي دخل على أبي الحسن باروخ بن عبد الله صاحب ناصر الدولة بن حمدان، وبين يديه ستارة تستر من يجلس برسم الغناء، فأمره أن يصنع ما يكتب عليها، فصنع بديهًا:

تبين لى سبق الأمير إلى العلا وما زال سباقًا إلى الفضل منعما فصيرني بين القيان إذا شدت وبين نداماه حجابًا مكرما

۳۳۰ – وذكر العميد الباخرزى في كتاب دمية القصر أن أبا الحسن أحمد بن على البستى أمر بهاء الدولة أن يعمل ما يكتب على تكة إبريسم، فقال ارتجالاً:

لم لا أتيه ومضجعى بين السروادف والخصور وإذا انسجمت فإننسى بين الترائب والسنحور ولقد دنشأت صغيرة بأكف ربات الخدور

٣٣١ - ومن ذلك ما روى ابن بسام فى كتاب الذخيرة، ورويته بالإسناد المتقدم، ورواه لى أيضًا جماعة من الأندلسيين متفرقًا أن أبا الفضل صاعدًا اللغوى دخل على المنصور بن أبى عامر المعافرى كفيل المؤيد بن الحكم بن الناصر الأموى والمتغلب على دولته، فأهدى إلى المنصور وردة منطبقة فى غير أوانها، فقال لصاعد: قل فيها شيئًا، فارتجل:

أتــــتك أبـــا عامـــر وردة يذكــرك المــسك أنفاسها كعـــذراء أبـــصرها مبــصر فغطــت بأكمامهــا راسها فأفرط المنصور في استحسانها، فحسده ابن العريف أحد الندماء، وقال: إنهما ليسا له، وقد أنشدنيها بعض البغداديين بمصر لنفسه، وهما عندى على ظهر كتاب بخطه، فقال المنصور: أرنيه فخرج ابن العريف وركب، وجعل يحث حتى أتى مجلس ابن بدر وكان أحسن أهل وقته بديهة - فوصف له ماجرى، فقال هذه الأبيات ودس فيها بيتى صاعد:

عسشوت إلى قسصر عباسة وقد جدل النوم حراسها فقالت أسار على هجعة فقلت نعم فرمت كاسها ومددت يددت يديها إلى وردة يحاكى لك المسك أنفاسها كعدزاء أبسصرها مبصر فغطت بأكمامها راسها فوليت عنها على عفة وما خنت ناسى ولا ناسها فطار ابن العريف بها وعلقها على ظهر كتاب بخط مشرقى، وتحيل حتى غير المداد، ودخل بها على المنصور، فلما رآها اشتد غيظه على صاعد، وقال للحاضرين: غداً

أمتحنه، فإن فضحه الامتحان لم يقم في مكان لي فيه سلطان، فلما أصبح طلب فحضر،

أبا عامر هل غير جدواك واكف وهل غير من عاداك في الأرض يسوق إليك الدهر كل غريبة وأعجب ما يلقاه عندك واصف وشائع نور صاغها هامر الحيا عليها فمنها عبقر ورفارف ولما تناهى الحسن فيها تقابلت عليها بأنواع الملاهى الوصائف وأعجب منها أنهن نواظر إلى بركة ضمت إليها الظرائف وأعجب منها أنهن نواظر إلى بركة ضمت إليها الظرائف حصاها اللآلي سابح في عبابها من الرقش مسموم اللعابين راجف ترى ما تشاء العين في جنباتها من الوحش حتى بينهن السلاحف فاستغربت له يومئذ تلك البديهة في مثل ذلك الموضع، وكتبها المنصور بخطه، وكان فاحية من تلك السقائف سقيفة فيها جارية من النوار تجدف بمجاديف من ذهب لم

يرها صاعد، فقال له المنصور: أجدت، إلا أنك لم تصف هذه الجارية، فارتجل:

وأعجب منها غادة في سفينة مكلكة تصبو إليها المهاتف إذا راعها موج من الماء تتقى بسكانها ما أنذرته الرواجف متى كانت الحسناء ربان مركب تصرف في الكفين منها الجاذف ولم ترعيني في البلاد حديقة زهتها أزاهير الربا والرخارف ولا غرو أن شاقت معاليك روضة تقلبها في الراحتين الوصائف فأنت امرؤ لو رمت نقل متالع ورضوى ذرتها من سطاك العواصف إذا رمت قولاً أوطلبت بديهة فكلني لها إنى لجدك واصف فأمر له المنصور بألف دينار ومائة ثوب، وأجرى عليه في كل شهر ثلاثين ديناراً،

٣٣٢ – وروى أنــه خــرج معــه يومًا إلى الزهراء، فمد المنصور يده إلى شيء من الريحان .

وألحقه في ديوان الندماء.

لم أدر قبل ترنجان عبث به أن الزمرد أغرصان وأوراق من طيبه سرق الأترج نكهته يا قوم حتى من الأزهار سراق كأنما الحاجب المنصور علمه فعل الجميل فطابت منه أخلاق من ليس يقعده عن سؤدد قدم ولا تقوم له في سوءة ساق ٣٣٣ - وروى أيضًا قال: دخل صاعد اللغوى على بعض أصحابه في مجلس شراب، فملأ الساقى قدحًا من إبريق، فتكونت قطرة من الراح في فم الإبريق ووقفت ولم تبرح، فاقترح عليه الحاضرون وصف ذلك، فقال بديهًا:

وقهوة من فم الإبريق صافية كدمع مفجوعة بالإلف معبار كأن إبريقنا والراح فى فمه طير ترقق ياقوتا بمنقار وقد أخذه من قول الشريف أبى البركات على بن الحسن العلوى:

كان ريح الروض لما أتت فتت علينا مسك عطار كأنما إبريقنا طائسر يحمل ياقوت وتا بمنقار كأنما إبريقنا طائسر يحمل ياقوت وتا بمنقار ٣٣٤ – وذكر ابن بسام أيضا أن أبا عامر بن شهيد حضر ليلة عند الحاجب بن أبى عامر المظفر بن المنصور بن أبى عامر بقرطبة، فقامت تسقيهم وصيفة صغيرة ظريفة الخلق، ولم تزل تسهر في خدمتهم إلى أن هم جند الليل بالانهزام، وأخذ في تقويض خيام الظلام، وكانت تسمى أسيماء، فعجب الحاضرون من مكابدتها السهر طول ليلها على صغر سنها، فسأله المظفر وصفها، فصنع ارتجالاً:

أفدى أسيماء من نديم مسلازم للكسئوس راتسب قد عجبوا في السهاد منها وهي لعمرى من العجائب كيف تجافي السرقاد عنها فقلت لا تسرقد الكواكب ٣٣٥ – وذكر ابن بسام أيضاً أنه كان يوماً مع جماعة من الأدباء عند القاضى ابن ذكوان، فجئ بباكورة باقلاء، فقال ابن ذكوان: لا ينفرد بها إلا من وصفها، فقال ابن شهيد: أنا لهما، وارتجل:

إن لآليك أحدثت صلفًا فاتخذت من زمرد صدفا تسكن ضراتها البحور وذى تسكن للحسن روضة أنفا

هامت بلحف الجبال فاتخذت من سندس في جنانها لحفا شبهتها بالتغور في لطف حسبك هذا من رمز من لطفا حاز ابن ذكوان في مكارمه حدود كعب وما به وصفا قدم در السرياض منتخباً منه لأفراس مدحه علفا أكسل ظريف وطعم ذى أدب والفول يهواه كل من ظرفا رخص فيه شيخ له حسب فكان حسبي من المني وكفى

رخص فيه شيخ له حسب فكان حسبي من المني وكفي الله ٢٣٦ - قال ابن بسام: وحكى أن جماعة من أصحاب ابن شهيد قالوا له: يا أبا عامر، إنك لآت بالعجائب، وجاذب بذوائب الغرائب، ولكنك شديد الإعجاب بما يأتي منك، هاز لعطفك عند النادر يتاح لك، ونحن نريد منك أن تصف لنا مجلسنا هذا، وكان الذي طلبوه منه زبدة التعنيت؛ لأن المعنى إذا كان جلفًا ثقيلاً على النفس، قبيح الصورة عند الحس، كلت الفكرة عنه وإن كانت ماضية، وأساءت القريحة في وصفه وإن كانت محسنة، وكان في المجلس باب مخلوع معترض على الأرض، ولبد أحمر مبسوط قد صففت نعالهم عند حاشيته، فقال مسرعًا:

وفتية كالنجوم حسناً وكلهم شاعر نبيل مستقد الجانسيين مساض كأنه الصمارم الصمقيل راموا انصرافي عن المعالى والحدمن دونها كليل فالسشد في أمرها فيسيح كل كثير له قليل فلي في على أمرها فيسيح كل كثير له قليل في على النصول في على النصول كأنما بابه أسير تعرض من دونه النصول ينظر مسن المقال قيسرا وهو على ذاك لا يقول ينظر مسن ليده لدينا بحرر دم تحتانا يسسيل ينظر مسن أخفاف نا على مراكب ما لها دليل خيان أخفاف نا على فهي على شطه تقيل فعجب القوم من أمره، ثم خرج من عندهم، فمر على بعض معارفه من الطوافين وبين يديه زنبيل ملآن حرشفا، فجعل يده في لجام بغلته وقال: لا أتركك حتى تصف الحرشف، فقد وصفه صاعد فلم يحسن، فقال له ابن شهيد: ويحك! أعلى مثل هذه

الحال؟ قال: نعم، فثني رجله ثم قال:

في بقية بدائع البدائه ...... ٢٠٧

هل أبصرت عيناك يا خليلى قينافذاً تيباع في زنبيل كأنها أنياب بينت الغول لو نخست في أست امرئ ثقيل لقفيزته نحيو أرض النيل ليست ترى طي حشا منديل نقل السخيف المائق الجهول وأكل قوم نازحي العقول

أقـــسمت لا أطعمها أكبلي ولا طعمــتها علــي شمــول

٣٣٧ - وأنبأنى المشيخ الفقيه النبيه أبو الحسن بن المقدسى، عن أبى القاسم غلوف بن على القيروانى السرقسطى، عن الحميدى قال: ذكر أبو عامر بن سلمة أن إسحاق بن إسماعيل المنادى حضر مجلسًا من أهل الأدب، فدخل عليهم فتى يكنى أبا الوليد، وبيده تفاحة غضة، فتنافسوا فيها، وجعل كل يستهديها، فقال: لا يستحقها بالأصالة إلا من وصفها فأحسن وصفها، فقال المنادى: هاتها فأنا زعيم بما أردته فيها، فأعطاه إياها، فقال:

مجال العين في ورد الخدود

يذكر طيب جينات الخلود

يجدد وصله بعد السصدود وأطيب ما تمنى النفس إلف وآرجة من التفاح تزهو بطيب النشر والحسن الفريد فقلت لها فيضحت المسك طيبا فقالت لى بطيب أبي الوليد ٣٣٨ – وروى ابسن بـسام في كتاب الذخيرة، ورويناه بالإسناد المتقدم قال: حدث أبو عبد الله الصفار الصقلى قال: كنت ساكنًا بصقلية وأشعار ابن رشيق ترد على، فكنت أتمنى لقاءه حتى قدم الروم علينا، فخرجت فاراً بمهجتى، تاركًا لكل ما ملكت يدى، وقلت: أجتمع بأبي عليّ، فبرقة شمائله، وطيب مشاهدته، سيذهب عني بعض ما أجد من الحيزن على مفارقة الأهل والوطن، فجئت القيروان، ولم أقدم شيئًا على الدخول إلى منزله، فاستأذنت ودخلت، فقام إلى وهو ثاني اثنين، فأخذ بيدي وجعل يسألني، فأخبرته بأمرى فارتمض، وبعد أن تمكن أنسى بمجالسته، قال لي يومًا: يا أبا عبد الله، إن هاهنا بالقبروان غلامًا قد سلب كبدى، واستولى هواه على خلدى منذ عشرة أعوام، فانهض بنا إليه، فإن أنت ساعدتني عليه قدمت عندي يدًا لا يعدلها إلا رضاه، فقلت: سمعًا وطاعة، وسرت معه حتى جثنا صاغة الجوهريين، فإذا غلام كأنه بدر تمام، صافى الأديم، عطر النسيم، كأنما يبسم عن در، ويسفر عن بدر، قد ركب كافور عارضيه مسك صدغيه، على بياض يجرحه الوهم بخاطره، ويدميه الطرف بناظره، فأنشدته قول ۲۰۸ ...... في بقية بدائع البدائه الصنويري:

إنسه مسن علامسة العسشاق اصفرار الوجوه عند التلاقسى وانقطاع يكون من غير عيى وولوع بالسصمت والإطراق فقال لى: والله ما واجهته قط قبل يومى هذا إلا غشى على، ولكنى أنست بك، وشغلت بعذوبة لفظك، مع أنى لم أرو طرفى عن وجهه المقمر، ولا متعته بقده المثمر، لتنكيسه رأسه عند طلوعى إليه، فقلت: ولم ينكس رأسه؟ فوالله ما رأيت أشبه بالبدر منه خدا، وبالغصن قدا، ولا بالدر ثغرا، ولا بالمسك شعراً! فقال: يا أبا عبد الله، ما أبصرك بمحاسن الغلمان، لا سيما من فضضت كف الجمال صفحته، وذهبت وجنته، وخافت على تفاح خده العيون، فوكلت بها الجفون، يا أبا عبد الله، ينكس رأسه لأنى علقته وخده هلالى، وطرفه غزالى، وفرعه ظلامى، ولحظه بايلى، وقده قضيبى، وردفه كثيبى، وخصره ساجى، وصدره عاجى، فكأن طرفى يشوب كافوره بالعقيق، فيحرج كثيبى، وخصره ساجى، وصدره عاجى، فكأن طرفى يشوب كافوره بالعقيق، فيحرج لذلك الطاهر الأعراق، الطيب الأخلاق، أن ذلك عما يضعف قوى عبته، ويمحو رسوم مودته، فقلت له: بحقى عليك يا أبا على، ألا قلت فى هذا المعنى شيئًا! فأطرق قليلاً ثم

یک ادی ستمطر الجهام الکه کالمه ر لایع رف اللجام کالمه و اکت می احت شاما ی نیخ عسن قلب ی الغیراما أنبت فی جسمی السقاما حمائلا حمل ت حسما

وأسمر اللون عسجدى ضاق بحمل العذار ذرعًا ونكسس السرأس إذ رآنسى وظلان أن العسذار ممسات ومسا درى أنسه نسبات وهل تسرى عارضيه إلا وهذا كما قال ابن المعتز:

ومستحسن وصلى جعلت وصاله شعارى فما أنفك دأبًا أواصله كسأن بعينسيه إذا مسا أدارهسا حساما صقيلاً والعذار حمائله ٣٣٩ - قال على بن ظافر: وذكر أن أبا على حسن بن رشيق دخل على المعز بن باديس يومًا وفى يده أترجة كأنها واسطة ذهب، أو جذوة لهب، فأشار إلى وصفها،

أترجة سبطة الأطراف ناعمة تلقى النفوس بحظ غير منحوس كأنما بسطت كفا لخالقها تدعو بطول بقاء لابن باديس مدعوا وذكر ابن رشيق في كتاب الأنموذج أن كتاب الخراج بالقيروان اجتمعوا في الديوان يومًا، فوقعت بينهم جرادة، فوضعها بعضهم في يده وقال: من يصفها؟ فقال عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي: قد علمتم أني امرؤ مُروب، ولست بصاحب بديهة، فبدرهم يعلى بن إبراهيم الأريسي وهو أصغرهم سنًا إذ ذاك، فقال:

وخیفانة صفراء مسودة القرا أتتك بلون أسود تحت أصفر وأجنحة حمر كأمثال ردنة تقاصر عن أطراف برد محبر وأجنحة حمر كأمثال ردنة تقاصر عن أطراف برد محبر ١٤٣ – وروى أن الشيخ أبا الحسن على بن عبد الرحمن الصقلى دخل على بعض الرؤساء وبين يديه طبق قد ملئ ورداً أحمر وأبيض، فاستدعى منه وصفه، فقال بديهاً:

كأنما الورد الذى نشره يعبق من طيب معانيكا دماء أعدائك مسفوكة قد قارنت بيض أياديكا حدائك مسفوكة قد قارنت بيض أياديكا ٣٤٢ – وذكر صاحب الدمية الباخرزى أن الشريف محمد بن على بن الحسين الهمدانى قال: دخلت على عمى الرئيس أبى الحسن وقد دخل عليه غلام فحياه بنرجسة، فقال لى: قل فيه شيئًا صفه به، فقلت:

ومكحل بالسحر أحور شادن حيا بنرجسة أوان بكور فكأنه وكأنها في كفه بدر يريك الترفى الكافور وتركبت فوق الزبرجد حلقة تحكى فتور اللحظ من مخمور ٣٤٣ – قال على بن ظافر: وبالإسناد المتقدم عن ابن بسام في كتاب الذخيرة أن أبا الفضل محمد بن عبد الواحد الدارمي البغدادي حضر مجلس المعز بن باديس يومًا، وبالمجلس ساق وسيم، قد مسك عذاره ورد خديه، وعجزت الراح أن تفعل في الندمان فعل عينيه، فأمر المعز بوصفه، فقال بديهًا:

ومعـــذر نقــش الجمــال بمــسكه خــداً لــه بــدم القلــوب مــضرجا لـــا تـــيقن أن ســـيف جفـــونه من نـرجس جعـل الـنجاد بنفـسجا ٣٤٤ – قــال علــى بن ظافر: ذكر ابن خاقان في كتاب قلائد العقيان ما معناه قال:

يا منظراً إن نظرت بهجته ذكرني حسن جنة الخلد تراب مسك وجو عنبرة وغيم ند وطل ما ورد والماء كاللازورد قد نظمت فيه اللالل فواغير الأسد كأنما جائل الحباب به يلعب في جانبيه بالنرد تراه يزهو إذ يحل به المتامون زهو الفتاة بالعقد تخاله إن بدا به قمراً تما بدا في مطالع السعد كأنما البست حدائقه ما حاز من شيمة ومن مجد كأنما جادها وأمطرها بوابل من يمينه رغيد

٣٤٥ – وأخبرنى الشيخ الفقيه أبو الحسن على بن الفضل المقدسى قال: أخبرنى أبو محمد عبد الله بن مروان بن أبى الحجاج بن على القضاعى قال: اقترحت على أبى محمد عبد الجبار بن أبى بكر بن حمديس الصقلى الأزدى، وقد وقف ليودعنى، وكنت عازمًا على سفر، أن يصنع لى أبياتًا غزلية فى الوداع، فصنع فى الحال وقال:

ولما رأت طير الفراق نواعباً وقد هم بالتوديع كل مودع شكت ما شكا المحزون من غربة وأبكت لها عينى غزال مروع ولم أر في خديرر قبلها من الغيد شمساً في غمامة برقع وقد سفرت عن برقع عبر الأسى لعينى بها عن وجد قلب مفجع وأقبل در البحر من فوق نحرها يصافحه من خدها در مدمعى فيارب إن البين أخنت صروفه على ومالى من معين فكن معى على قرب عذالى وبعد أحبتى وأمواه أجفانى ونيران أضلعى

٣٤٦ – قمال علمي بن ظافر: وبالإسناد المتقدم روى ابن بسام في كتاب الذخيرة ما معناه، قال: دخل الوزير أبو العلاء زهر بن الوزير أبي مروان عبد الملك بن زهر، على في بقية بدائع البدائه ......

الأمير عبد الملك بن رزين في مجلس أنس، وبين يديه ساق يسقى خمرين من كأسه ولحظه، ويبدى درين من حبابه ولفظه، وقد بدا عذاره في صفحة ضده، وكمل حسنه باجتماع الضد مع ضده، فكأنه بسحر لحظه أبدى ليلاً في شمس، وجعل يومه في الحسن أحسن من أمس، فسأله ابن رزين أن يصنع فيه، فقال بديها:

تضاعف وجدى إذ تبدى عذاره ونم فخان القلب منى اصطباره وقد كان ظنى أن سيمحق ليله بدائع حسن هام فيها نهاره فأظهر ضد ضده إذ وشت به بعنبره في صفحة الخد ناره وزاد بجفنيه ذبولاً بنرجس زها فيه لما أمه جلناره واستزاده فقال بديها:

محيت آية السنهار فأضحى بدرتم وكان شمس نهار كان يغشى العيون نوراً إلى أن شسغل الله خسده بالعلامة ماستزاده فقال:

تمت محاسن وجهه وتكاملت لما استدار به عدار مونق وكذلك السبدر استنار جماله فسى أن تكنفه غمام أزرق وكذلك السبدر استنار جماله فسى أن تكنفه غمام أزرق و ١٤٧ و أنبأني العماد أبو حامد قال: ذكر لى صفوة الدين النابلسي أن الأمير أبا الحسن على بن منقذ كان راكبًا في جماعة منهم ابن حيوس، فنزلوا بروضة غناء فيها شقائق وأقحوان فاستحسنوها وقالوا: ننظم فيها شعرًا، وقالوا للأمير: ابدأ أنت، فقال في الحال:

كان السشقائق والأقحوان خسدود تقسبلهن السثغور فهاتسيك يخجلهن السسرور فهاتسيك يخجلهن السسرور فهاتسيك يضحكهن السسرور ٣٤٨ - قال العماد: وذكر لى أن معز الدولة - قال على بن ظافر: يعنى تمال بن صالح الكلابى صاحب حلب - جلس على نهر قويق زمن المد وقد خيم به، فذكر ابن النوت المشاعر وهو الرضى عبد الواحد بن الفرج بن النوت المعرى، وذكر سرعة بديهته

۲۱۲ ..... في بقية بدائع البدائه واقتداره على الارتجال، فأرسل إليه على البريد فحضر، فقال بديهًا:

رأيست قويقًا إذ تجاوز حده له زجل فى جريه وضجيج وكان ثمال جالسا بشفيره فسبهته بحرًا لديه خلسيج فقال معز الدولة: قد زعم الحلبيون أن هذا ليس بشعرك - وكان فيهم ابن سنان الخفاجى - فإن قلت بديهة أعطيتك جوائزهم، ثم نظر إلى غرابين على نشز، فقال: صفهما، فقال:

يا غرابين أنتما سبب البي سن فكيف اجتمعتما بمكان إنما قد وقفتما في خلو في فراق الأحباب تشتوران فاحذرا أن تفرقا بين إلفي سن إلفي سن فما تدريان ما يلقيان الدهول، ١٣٤٩ قال على بن ظافر: وكان أبو سعد الخير البلنسي الشاعر كثير الذهول، مفرط النسيان، ظاهر التغفل، على جودة نظمه، ورطوبة طبعه، وكان كثيراً ما يسلك سكة الخفافين على بغلته، فاتخذت البغلة النفور من أطراف الأدم وفضلات الجلود الملقاة في السكة عادة لها، فعبر السكة يوماً مع أصحابه راجلاً، فلما رأى الجلود الملقاة نفر ونكص على عقبه، فقال له أصحابه: ما هذا أيها الأستاذ؟ فقال: البغلة نفرت بي، فعجبوا من تغفله كيف ظن مع ما يقاسيه من ألم المشي أنه راكب، وأن حركته الاختيارية منه هي حركة البغلة الاضطرارية له، فكان تغفله ربما أوقعه في مهمة عند من لا يعرفه، واقترح عليه بعض الأمراء أن يضع بيتين أول أحدهما كتاب وآخره من بأول الثاني جوارح وآخره أنابيب، فصنع بديها:

كتابى نجيع لاح فى حومة الوغى وقارنسه نسسر هسناك وذيسب جسوارح أهلسيه حروف وربحا تولسته من نقط الطعان أنابسيب ٥٥٠ – قال على بن ظافر: وذكر لى بعض أصحابنا ما معناه أن القاضى الموفق عمود بن قادوس دخل على الأمير فرج الظهير، فعرض عليه دبوس صينى الحديد، عمود بن قادوس دخل على الأمير فرج الظهير، فعرض عليه دبوس صينى الحديد، عديم النظير والنديد، لا تحصن منه خوذة ولا نثرة، ولا تقال لضربته عثرة، تجفل لصولته آساد الحرب إجفال الأنعام، وتتضاءل لهيبته البيض حتى تعود أوهى من بيض النعام، فأمره بوصفه، فقال على لسانه:

ما ضر من كنت في الهيجاء عدته الا يعوج على بيض ولا أسل

فى بقية بدائع البدائه إذ لا تحصن منى البيض لابسها ولا الدروع ولا مستأخر الأجل إذ لا تحصن منى البيض لابسها ولا الدروع ولا مستأخر الأجل ١٥٥ – قال على بن ظافر: ودخل أبو خالد بن صغير القيسراني على الأمير تاج الملوك أبى سعيد نورى بن أتابك طغتكين صاحب دمشق، وبين يديه بركة فسيحة الفناء، صحيحة البناء، قد راق ماؤها وصفًا، وجر النسيم عليها ما رق من أذياله وصفًا، فهو تارةً يرشف رضابها ويجعد ثيابها، وتارة يسبكها مبردًا ويحكيها مسردًا، فأمر

بوصفها، فقال:

أو ما ترى طرب الغدير إلى النسسيم إذا تحسرك بسل لو رأيت الماء يلعب في جوانسبه لسسرك وإذا السصبا هسبت عليه أتاك في شوب مفرك وإذا السصبا هسبت عليه أتاك في شوب مفرك ١٣٥٧ وأخبرني الشريف فخر الدين أبو البركات العباس بن عبد الله العباسي الحلبي الكاتب قال: أخبرني القاضي كمال الدين أبو فخر عبد القاهر بن المهنأ التنوخي المعرى المعروف بخصى البغل، قال: كنت بحماة، فأتيت حانوت رجل يعرف بالحكيم أبي الخير، فصادفت عنده رجلاً يعرف بالسديد، فطلبت منه يرنية ورد مربي، فقال: لن تراها حتى تقول في شعراً، فقلت: أما المدح فلا، وأما الهجاء فنعم، فقال: هات، فقلت:

أبو الخدير أبى الخدير فد لا خدير ولا مدير ولا مدير ضيل ناحد ل الجديم ولكدن كلده أيدر فقال: اصنع في السديد، وكان كبير الأنف، فقلت:

كما أن سديد الدين أنه بسس لا غدير تسراه بين عينديه كديدوس على ديدو فقال: وفيك أيضًا، فقلت:

فخذها من خصى السبغل كمثل السبرق فسى السسير هم ٣٥٣ – قال على بن ظافر: ودخل الأعز أبو الفتوح بن قلاقس على بلال بن رافع ابن بلال الفزارى، فعرض عليه سيفًا قد نظم الفرند في صفحته جوهره، وأزكى الدهر ناره وجمد نهره، وألبسه من جلد الأفاعى رداء، وجسمه ردى أو داء، لا يمنع من برقه بدر مجن ولا ثريا مغفر، ولا يسلم من حده من ثبت، ولا ينجو لطوله من فر، وهو يبكى للنفاق ويضحك، ويرعد للغيظ ويفتك، فأمره بصفة شأنه، فقال بديهًا على

٢١٤ ...... في بقية بدائع البدائه لسانه:

أروق كمنا أروع فيإن تصفنى فإنسى رائسق الصفحات رائسع تدافع بى خطوب الدهر حتى نقلت إلى بلال عن مدافع وقال أيضاً:

رب يوم له من النقع سحب ما له غير سائل الدم ودق قد جلته عنى بلال بحدى وكأنى في راحة الشمس برق

أنا في الكريهة كالشهاب الساطع من صفحة تبدو وحد قاطع فكأنما استمليت تلك وهذه من وصف كف بلال بن مدافع

وقال فيه:

وقال أيضًا:

من الشعر جونًا، فقال:

انظر لطرد المدياه بصفحتى ولنار خدى كم لها من صال قد عاد شدى فى المضايق شيمتى كبلال بن مدافسع بن بلال علا ما وصف مشط عاج قد أشبه الثريا شكلاً ولونًا، وشق ليلاً

ومتيم بالآبينوس وجيسمه عاج ومن أدهانه شرفاته كتمت دياجى الشعر منه بدرها فوشت به للعين عيوقاته وقال فهه:

وأبيض ليل الآبنوس إذا سرى تمزق عن صبح من العاج باهر وإن غاص في بحر الشعور رأيته تبيشرنا أطيرافه بالجواهيروقال فيه:

ومسشرق يستبه لون الضحى حسنًا ويسرى فى الدجى الفاحم وكلمسا قلسب فسى لمسة أضحكها عسن ثغسر باسم وكلمسا قلسب في دار الأنماط يومًا مع جماعة، فمرت بهم امرأة تعرف بابنة أمين الملك، كشمس تحت سحاب الثقاب، وغصن فى أوراق الشباب، فحدقوا إليها تحديق الرقيب إلى الحبيب، والمريض إلى الطبيب، فجعلت تتلفت تلفت ظبى

مذعور، أفرقه القانص فهرب، وتتثنى تثنى غصن ممطور، عانقه النسيم فاضطرب، فسألوه وصفها، فقال: هذا يصلح أن يعكس فيه قول ابن القطان الأزدى القيروانى:

أعرضن لما أن عرضن فإن يكن حدراً فأين تلفت الغزلان ثم صنع فقال:

لها ناظر في ذرى ناضر كما ركب السن فوق القناة لوت حين ولت لنا جيدها فأى حياة بدت من وفاة كما ذعر الظبى من قانص فمر وكرر في الالتفات ثم صنع بديهًا:

ولطيفة الألفاظ لكن قلبها لم أشك منه لوعة إلا عتا كملت عاسنها فود البدر أن يحظى ببعض صفاتها أو ينعتا قد قلت لما أعرضت وتعرضت يا مؤيسًا يا مطعمًا قل لى متى قالت أنا الظبى الفريد وإنما في وأوحش نبوة فتلفتا

قصر رسا بناؤه وسما، وكاد يمزق بمزاحمته أثواب السما، وقد ارتدى جلابب السحائب ولاث عمائم الغمائم، وابتسمت ثنايا شرفاته، واتسمت بالحسن حنايا غرفاته، وأشرق على سائر نواحى الدنيا وأقطارها، وحبته السحائب بما ائتمنت عليه من ودائع على سائر نواحى الدنيا وأقطارها، وحبته السحائب بما ائتمنت عليه من ودائع أمطارها، والرمل بفنائه قد نشر تبره في زبرجد كرومه، والجو قد بعث إليه لطيمة نسيمه، والنخل قد أظهرت جواهرها، ونثرت غدائرها، والطل ينثر لؤلؤه في مسارب النسيم ومساحبه، والبحر يرعد غيظًا من عبث الرياح به، فسئل وصف ذلك الموضع الذي تحسنه، وغبط به ساكنه، فجاشت لذلك لجج بحره، فألقت إليه جواهرها لترصيع لبة ذلك القصر ونحره، فقال:

قصر بمدرجة النسيم تحدثت فيه السرياض بسرها المستور خفض الخورنق والسدير سموه وثنى قصور الروم ذات قصور لاث الغمام عمامة مسكية وأقام في أرض من الكافور غنى البربيع به محاسن وجهه فافتر عن نور يروق ونور فالروض يسحب حلة من سندس ترهو بلؤلؤ طله المنشور

الإسكندرى المنحوى بما هذا معناه، قال: كنت مع الأعز بن قلاقس فى جماعة، فمر بنا أبو الفضائل بن فتوح المصرى وهو عائد من المكتب، ومعه دواته، وهو فى تلك الأيام قرة العين ظرفًا وجمالاً، وراحة القلب قربًا ووصالاً، كل عين إلى وجهه محدقة، ولمشهد خديه بخلوق الخجل محملقة، فاقترحنا عليه أن يتغزل فيه، فصنع بديهًا:

علق تعلقا بالخط مسنعكفا عليه حسل السدواة ولا دوا علام العاشق يرجى لديه فسدماء حسبات القلو ب تلوح صبغا في يديه لم أدر مسا أشكو إليه أهجر أم مقلتيه والحب يخرسني على أنى ألكع سيبويه مسالى إذا قابل ته شغل سوى نظرى إليه

٣٥٨ – وأخبرنى الشيخ أبو عبد الله محمد بن على اليحصبى القرمونى بدمشق قال: اصطحبت أنا والوزير أبو عبد الله محمد بن الشيخ الأجل أبى الحسن بن عبد ربه حفيد صاحب كتاب العقد في مركب إلى الإسكندرية، فلما قربنا منها هاج علينا البحر حتى أشرفنا على الغرق، فلاح لنا ونحن على هذا الحال منار إسكندرية، فسررنا برؤيته، وطمعنا في السلامة، فقال لى: لا بد أن أعمل في المنارة شيئًا، فقلت له: أعلى مثل هذا الحال الذي نحن فيه؟! قال: نعم، فقلت: فاصنع، فأطرق ثم عمل:

لله در منار الإسكندرية كم يسمو إليه على بعد من الحدق من شامخ الأنف في عرنينه شمم كأنه باهمت في دارة الأفق يكسر الموج منه جانبي رجل مشمر الذيل لا ينجو من الغرق لا يبرح الدهر من ورد على سفن ما بين مصطبح منها ومغتبق للمنشآت الجواري عند رؤيته كموقع النوم من أجفان ذي أرق

في بقية بدائع البدائه ......

٣٥٩ - وأخبرنى القاضى الأسعد بن الخطير رحمه الله قال: أمرنى الملك العزيز رحمه الله تعالى أن أصنع له فى فرس أشهب قطعة أشبهه فيها بالقمر فى لونه وسرعته، وقال رحمه الله: إن الناس شبهوه بالشهاب، والقمر أسرع جريًا منه، فصنعت فى الحال:

وأشهب يقطع عصر ض الأرض في لمع البصر ما مسئله في لمعنى لمعنى لمعنى المعنى المعنى

۳٦٠ – وأخبرنى القاضى الأسعد أبو القاسم عبد الرحيم بن شيث قال: اجتمعنا ليلة عند القاضى محيى الدين ولد قاضى القضاة صدر الدين بن درباس – رحمه الله – فتذاكرنا البديهة، فاقترح على أن أصنع له فى شمعة كانت بين أيدينا، فصنعت:

وأنيسة باتت تساهر مقلتى تبكى وتبدى فعل صب عاشق سرقت دموعى والتهاب جوانحى فغدا لها بالقط قطع السارق

٣٦١ – وأخبرنى الشريف أبو الفضل جعفر الشاعر المنبوز بالقرطم، قال: لقيت القاضى النفيس أبا العباس أحمد بن عبد الغنى القطرسى، وأنا عائد من الحمام، ومعى سطل نحاس أحمر، فمر بنا بعض الشعراء، فسألتهما أن يصنعا شعراً فى صفة السطل، فصنع النفيس بديها:

أنا كافل للرى إن بخل الحيا ومهدى الحميا من مراشفى اللعس إذا حملتني راحية فكأنني هلال منير حامل كرة الشمس ١٤١ حملت على صديق لنا نعوده، ٣٦٧ - قال على بن ظافر: دخلت مع جماعة من أصحابنا على صديق لنا نعوده، وبين يديه بركة قد راق ماؤها، وصحت سماؤها، وقد رص تحت دساتيرها نارنج فتن قلوب الحضار، وملأ بالمحاسن عيون النظار، فكأنما رفعت صوالج فضة على كرات من النضار، فأشار الحاضرون إلى وصفها، فقلت بديهًا:

أبدعت يا ابن هلال فى فسقية جاءت محاسنها بما لم يعهد عجباً لأمدواه الدساتير التى فاضت على نارنجها المدوقد فكانهن صدوالج من فضفة رفعت لضرب كرات خالص عسجد ٣٦٣ - قال: ومن أعجب ما دهيت به ورميت، إلا أن الله بفضله نصر، وأعطى

..... في بقية بدائع البدائه الظفر، وأعان خاطري الكليل، حتى مضى مضاء السيف الصقيل، أنى كنت في خدمة مولانا الملك العادل خلد الله ملكه بالإسكندرية سنة إحدى وستمائة مع من ضمته حاشية العسكر المنصور من الكتاب، ودخلت سنة اثنتين ونحن مقيمون بالخدمة، مرتضعون لأفاويق النعمة، فحضرت مع من حضر للهناء من الفقهاء، والعلماء، والمشايخ، والكبراء، وجماعة الدينوان والأمراء، في يوم من أيام الجلوس للأحكام، والعرض لطوائف الأجناد بالتمام، فلم يبق أحد من أهل البلد ولا من العسكر إلا حضر مهنئًا، ومثل شاكرًا وداعيًا، فلما غص المجلس بأهله، وشرق بجمع الناس وحفله، وخـرج مـولانا الـسلطان - خلـد الله ملكـه - إلى محله، واستقر في دسته، أخرج كتابًا ناوله إلى الـصاحب الأجـل صـفي الدين أبي محمد عبد الله بن على وزير دولته وكبير حملته، وهـو مفـضوض الخـتام، مفكوك الفدام، ففتحه فإذا فيه قطعة وردت من المولى الملك المعظم - أبقاه الله - كتبها إليه يتشوقه ويستعطفه لزيارته ويرققه، ويستحث عود ركابه إلى الشام للمثاغرة بها وقمع عدوها، ويعرض بذكر مصر وشدة حرها، ووقد جمرها، وذلك بعد أن كان وصل إلى خدمته بالثغور، ثم رجع: أروى رماحك من دماء عداكا وانهب بخيلك من أطاع سواكا واركب خيولاً كالسعالي شربًا واضرب بسيفك من يشق عصاكا واجلب من الأبطال كل سميدع يفرى بعزمك كل من يستناكا واسترعف السمر اللدان وروها واسق المنية سيفك السفاكا وسر الغداة إلى العداة مبادراً بالضرب في هام العدو دراكا وانكح رماحك للمثغور فإنها ممشتاقة أن تبتنسي بعلاكسا فالعز في نصب الخيام على العدا تردى الطغاة وتدفع الملاكا قد أصبحت فوق السماك سماكا والنبصر مقبرون بهمنتك التبي وإذا نهضت وجدت من يخشاكا فإذا عزمت وجدت من هو طائع أحلى من الكأس الذي رواكا والنصر فمي الأعمداء يوم كريهة والعجز أن تمسى بمصر محيمًا وتحل من تلك العراص عراكا فأرح حشاشتك الكريمة من لظى مصر لكي نحظي الغداة بذاكا شخفًا ولا حر البلاد هناكا فلقد غدا قلبي عليك بحرقة فمناى من كل الأمور لقاكا وانهض إلى راجى لقاك مسارعًا

وابسرد فسؤاد المستهام بنظرة وأعد عليه العيش من رؤياكا

في بقية بدائع البدائه ......

أضحى مناه من الحياة مناكا ملك الملوك وقارن الأفلاكا وجعلت في كل الأمور فداكا واشف الغداة غليل صب هائم فسعادتي بالعادل الملك الذي فبقيت لي يا مالكي في غبطة

فلما تلا الصاحب على الحاضرين محكم آياتها، وجلا منها العروس التى حازت من المحاسن أبعد غاياتها، أخذوا فى استحسان نظامها، وتناسق غريب التئامها، والثناء على الحاطر الذى نظم محكم أبياتها، وأطلع من مشرق فكره آياتها، فقال السلطان، خلد الله ملكه: نريد من يجيب عنها بأبيات على قافيتها، فالتفت مسرعًا إلى وأنا على يمينه، وقال: يا مولانا، مملوكك فلان وهو فارس هذا الميدان، والمعتاد للتخلص فى مضايق هذا الشان، ثم قطع وصلا من درج كان بين يديه، وألقاه إلى، وعمد إلى دواته فأدارها بين يدى، فقال السلطان - خلد الله ملكه -: على مثل هذه الحال؟ قال: نعم، أنا جربته فوجدته متقد الخاطر، حاضر الذهن، سريع إجابة الفكر، فقال السلطان: وعلى كل حال، قم إلى هاهنا لتنكف عنك أبصار الناظرين، وتنقطع غاغاء الحاضرين.

وأشار إلى مكان عن يمين البيت الخشب الذى هو منفرد به، فقمت وقد فقدت رجلى انخزالاً، وذهنى اختلالاً، لهيبة المجلس فى صدرى، وكثرة من حضره من المترقبين لى، المنتظرين حلول فاقرة الشماتة بى، فما هو إلا أن جلست حتى ثاب إلى خاطرى، وانشال الشعر على ضمائرى، فكنت أرى فكرى كالبازى الصيود، لا يرى كلمة إلا أنشب فيها منسره، ولا معنى إلا شك فيه ظفره، فقلت فى أسرع وقت:

مسلأت بفاخر درها الأسلاكا فلهذا حكت أوراقها الأفلاكا لم تسذوها بالحسر نسار ذكاكا تجلو بغرة وجهك الأحلاكا مسفتني مسئله رياكا حسنًا فلم لا تعجز الأملاكا أن يحتويه من الأنام سواكا من حاجة عندي وأنت هناكا عمية في جاه طعن قياكا أضعاف ما يكفي الولى نداكا

وصلت من الملك المعظم تحفة أبيات شعر كالنجوم جلالة عجبًا وقد جاءت كمثل الروض إذ جلت الهموم عن الفؤاد كمثل ما كقميص يوسف إذ شفت يعقوب ريقد أعجزت شعراء أهل زماننا ما كان هذا الفضل يمكن مثله لم لا أغيب عن الشآم وهل له أم كيف أخشى والبلاد جميعها يكفى الأعادى حر بأسك فيهم

...... فى بقية بدائع البدائه فليذا صبرت فديت عن رؤياكا لا سيما منذ شب فت بخطاكا

لا سيما منذ شرفت بخطاكا حوت المعلى في الفخار أخاكا حيانًا وأمنع غيرها سيقياكا أغذوه بالرأى السديد دراكا سير الحثيث إليك نيل رضاكا يحتثنى شوقى إلى لقياكا وهواى فيما تشتهيه هواكا حامى وكل مملك يخشاكا أبداً ومن عاداك كان فداكا وتعيش تخدم في السعود أباكا

مازرت مصر لغير ضبط ثغورها أم السبلاد علا عليها قددها طابت وحق لها ولم لا وهي قد أنا كالسحاب أزور أرضًا ساقيًا مكشى جهاد للعدو لأننى مكشى جهاد للعدو لأننى الولا الرباط وفضله لقصدت بال ولين أتيت إلى الشام فإغيا أني لأمنحك الحيبة جاهدًا فافخر فقد أصبحت بي وببأسك اللا زلت تقهر من يعادي ملكنا وأعيش أنظر ابنك الباقيي أبا

ثم عدت إلى مكانى، وقد بيضتها وحليت بزهرها ساحة القرطاس الأبيض وروضتها، فلما رآنى السلطان - خلد الله ملكه - قد عدت قال: أعملت شيئًا؟ ظنًا منه أن العمل فى تلك اللمحة متعذر، وبلوغ الغرض فيها غير متصور، فقلت: نعم، فقال: أنشدنا، فصمت الناس، وحدقت الأبصار، وأصاخت الأسماع، وظن الناس بى الظنون، وترقبوا منى ما يكون، فما هو إلا أن توالى إنشادى حتى صفقت الأيدى إعجابًا، وتغامزت الأعين استغرابًا، وحين انتهيت إلى ذكر مولانا الملك الكامل بأنه المعلى إذ ضربت قداحهم، وسردت أمداحهم، اغرورقت عيناه لذكره، وبان منه مخفى المحلى إذ ضربت قداحهم، وسردت أمداحهم، اغرورقت عيناه لذكره، وبان منه مخفى المحلى إذ ضربت قداحهم، وسردت أمداحهم، اغرورقت عيناه لذكره، وبان منه خفى مستدعيًا للورقة، فناولتها إلى يد الصاحب، فناولها له ثم نهض.

وإنما حمل الصاحب على هذا الفعل الذي غرر بي في التعريض له أمور كان يقترحها على، فأنفذ فيها بين يديه، ويخف الأمر منها على لدالتي عليه، منها أنني كنت معه في سنة تسع وتسعين وخمسمائة بدمشق، فورد كتاب من الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تقى الدين صاحب حماة، وقد بعث صحبته نسخة من ديوان شعره، فتشاغل بتسويد كتابة جوابه، فلما كتب بعضه التفت إلى وقال: اصنع أبياتًا أكتبها إليه في صدر الجواب، وأذكر فيها شعره، فقلت له: على مثل هذا الحال؟ قال: نعم، فقلت بقدر ما أنجز بقية النسخة:

في بقية بدائع البدائه ...... المستمرين المستمر

أيا ملكًا قد أوسع الناس نائلاً وأغرقهم بذلاً وعمهم عدلا فديناك هب للناس فضلاً يزينهم فقد حزت دون الناس كلهم الفضلا

ودونك فامنحهم من العلم والحجا كما منحتهم كفك الجود والبذلا

إذا حزت أوفى الفضل عفواً فما الذى تركت لمن كان القريض له شغلا

وماذا عسى من ظل بالشعر قاصدًا لبابك أن يأتى بـ قـل أو جـلا

فلا زلــت في عــز يدوم ورفعــة تحوز ثنــاءً يمــلأ الوعــر والسهـلا

978 – قال: وكنت عند المولى الملك الأشرف أبقاه الله تعالى فى سنة ثلاث وستمائة بالرها، وقد وردت إليه فى رسالة، فجعلنى بين سمعه وبصره، وأنزلنى فى بعض دوره بالقلعة، بحيث يقرب عليه حضورى فى وقت طلبتى، أو إرادة الحديث معى، فلم أشعر فى بعض الليالى – وأنا نائم فى فراشى – إلا وهو قائم على رأسى، والسكر قد غلب عليه، والشموع تزهو بين يديه، وقد حفت به عماليكه كأنهم الأقمار الزواهر فى ملابس كرياض ذات أزاهر، فقمت مروعًا، فأمسكنى وبادر بالجلوس إلى جانبى، ومنعنى من القيام عن الوساد، وأبدى من جميله ما أبدلنى بالنفاق بعد الكساد، ثم قال: غلبنى الشوق إليك، ولم أرد بإزعاجك التثقيل عليك، ثم استدعى من بمجلسه من المغنين فحضروا، وأخذوا من الغناء فيما علاً المسامع التذاذًا، ويجعل القلوب من

الوجد جذاذا، وكمان له في ذلك الوقت مملوكان هما نيرا سماء ملكه، وواسطتا در سلكه، وقطبا فلك طربه وزهوه، وركنا بيت سروره ولهوه، وكانا يتناوبان في خدمته، فحضر أحدهما في تلمك الليلة وغاب الآخر، وكان كثيراً ما يداعبني في شأنهما،

ويستدعى منى القول فيهما، والكلام في التفضيل بينهما، فصنعت في الوقت: يا مالكًا لم يحدك سيرته مالكًا مالكًا الم

اجمع لنا تفديك أنفسسنا في الليل بن الشمس والقمر فطرب وأمر في الحال باستدعاء الغائب منهما، فحضر والنوم قد زاد أجفانه تفتيرا،

ومعاطفه تكسيرا، فقلت بين يديه بديهًا في صفة المجلس:

بأكناف الرها صوب الغمام تعاون في مدافعة الظلام ونور من سقاة أو مدام سيقاة الستمام

سقى الرحمن عصراً قد مضى لى وليلاً باتت الأنسوار فيه فينور من شموع أو ندامى يطوف بأنجم الكاسات فيه

..... في بقية بدائع البدائه

تريك به الكثوس جمود ماء فتحسب راحها ذوب الضرام يميل به غمونًا من قدود غمناء مثل أصوات الحمام فكم من موصلي فيه يشدو فينسى النفس عادية الحمام وكم للزمر فيه من زنام وكم من زلزل للضرب فيه إذا ما ضن غيث بانسجام لـدى موسى بـن أيـوب المرجى أجل الأشرف الندب الهمام ومن كمظفر الدين المليك الـ تحاكسي قسدره بسين الكسرام فما شمس تقاس إلى نجوم إذا ما ضن دهر بالدوام فدام مخلداً فـــى الملك يبقـــي

فلما أنـشدتها قـام فوضع فرجية من خاص ملابسه كانت عليه على كتفي، ووضع شربوسه بيده على رأس مملوك صغير كان لي.

٣٦٥ – قال: ومررت أيضًا عليه وقد أنفذني السلطان، خلد الله تعالى ملكه، في رسالة إلى الموصل في سنة سبع وستمائة، فلما عدت أمسكني عنده نحو شهر بالرها، وجرت لي عنده بدائه كثيرة، من جملتها أنه غنى بين يديه بشعر أعجمي ليس على أوزان العروض، فأعجبه واقترح على أن أصنع له على وزنه ليغنى له به ما يفهمه، وأرسل إلى بذلك، فعملت في الوقت بالمعنى الذي اقترحه:

دامــــت ولايــــته وفي الهيجا صرامته ه\_\_\_\_ غلال\_\_\_ته دو عليه لاميته ب\_\_\_\_ تخ\_\_\_شي س\_\_\_آمته واليصر عادتك بانــــت لآمــــته وولائم\_\_\_\_\_ علىيه

ووصـــل مـــن علـــيه ظب\_\_\_\_\_ عه وال على غرامى ف\_\_\_\_ ال\_\_\_نه كالـــــدر وجهــــه كالغــــصن حــــين تـــــز كاللـــيث حـــين تـــب وليسيس مسئل قسل إن الــــوفاء مــــنه

وأنفذته إليه وهمو في مجلس أنسه مع مملوك لى للوقت، فعاد مخلوعًا عليه خلعة خاصة.

## الفصل الثاني

## فيما وقع من بدائع البدائه من غير اقتراح

٣٦٦ – روى أن مرة بن محكان السعدى سعد تميم قدم بين يدى مصعب بن الزبير أيام ولايته العراق لأخيه عبد الله بن الزبير – وأظن ذلك بعد وقعة الحرة ودخول مصعب البصرة – فأمر رجلاً من بنى أسد بقتله، فقال مرة بن محكان بديها:

بنى أسد إن تقتلونى تحاربوا تميمًا إذا الحرب العوان اشمعلت ولـست وإن كانـت إلى حبيبة بباك على الدنيا إذا ما تولت ٣٦٧ - وذكر الطبرى أن الوليد بن عبد الملك - أو سليمان - مضى إلى الحج، فلما وصل إلى المدينة أتى له بجماعة من أسرى الروم، ففرقهم على أشرافها ليقتلوهم، فأعطى عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم أسيراً منهم ليقتله، فقام وحسر عن ساعديه، وطلب سيفًا فلم يجسر أحد أن يعطيه سيفًا، فناوله بعض الحرس سيفًا كليلاً، فضرب به الأسير ضربة أطارت رأسه وبعض كتفه، فعجب الناس وقالوا: ما قطعها إلا حسبه، ثم أعطى أسيراً لجرير، فقام إليه فدس إليه بعض بنى عبس سيفًا صارمًا، فضرب به الأسير فأطار رأسه، ثم أعطى أسيراً للفرزدق، فدس اليه بعض بنى عبس بنى عبس سيفًا كهامًا، فلما ضرب به الأسير نبا، فضحكوا وخجل الفرزدق، ثم قال: يا أمير المؤمنين، هبه لى، ففعل، فأعتقه ثم قال مرتجلاً يعتذر ويعير بنى عبس:

فإن يك سيف خان أو قدر نبا لتأخير نفس حينها غير شاهد فسيف بنى عبس وقد ضربوا به نبا بيدى ورقاء عن رأس خالد كذاك سيوف الهند تنبو ظباتها وتقطع أحيانا مناط القلائد

عيرهم بنبو سيف ورقاء بن زهير بن جذيمة عن رأس خالد بن جعفر الكلابي قاتل

۲۲۶ ...... في بقية بدائع البدائه أبيه زهير، وقد كان ضربه عدة ضربات، وهو ملق نفسه على زهير، فلم يصنع شيئًا، وفي ذلك يقول جرير يهجو الفرزدق:

بسیف أبی رغوان سیف مجاشع ضربت ولم تضرب بسیف ابن ظالم فأجابه الفرزدق بقوله:

ولا نقـتل الأسـرى ولكـن نفكهـم إذا أثقـل الأعـناق حمـل المغـارم ٣٦٨ – وروى أنه سكر يومًا فتكشف، فمرت به امرأة، فسخرت منه، فأنشأ يقول:

وأنت لو باكرت مشمولة صهباء مثل الفرس الأشقر عدت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المشزر

٣٦٩ – وروى أبو الغراف قال: إن الحجاج قال لجرير والفرزدق وهو فى قصره بجزير البصرة: ائتيانى فى لباس آبائكما فى الجاهلية، فلبس الفرزدق الديباج والخز، وقعد فى قبة، وشاور جرير دهاة بنى يربوع وشيوخهم، فقالوا: ما لباس آبائنا إلا الحديد، فلبس رعًا، وتقلد سيفًا، وتأبط رعًا، وركب فرسًا لعباد بن الحصين الحبطى، وأقبل فى أربعين فارسًا من بنى يربوع، وجاء الفرزدق فى هيئته، فقال جرير:

لبست سلاحى والفرزدق لعبة عليه وشاحًا كرج وخلاخله أعدوا مع الخر الملاب فإنما جرير لكم بعل وأنتم حلائله ثم رجعا، فوقف جرير في مقبرة بني حصن، ووقف الفرزدق في المربد.

۳۷۰ – وروى أن الحجاج لما أتى بـالحكم بن المنذر الجارود قال: أنت الذى قال فيك الشاعر:

يا حكم بن المنذر الجارود سرادق العز علمك ممدود قال: نعم، قال: والله لأجعلن سرادقك السجن، فقال الحكم مرتجلاً:

متى ما أكن فى السجن فى حبس ماجد فإنسى علمى ريسب الرزمان صبور فلم كنت خفت النكث والغدر لم أجب دعاك ولم منك الأمان غرور لقد كنست دهراً لا أخروف بالتى أخاف ولا يسطر علمي أمير

فقال الحجاج: لله أبوك! إن زعارة العرب لبينة فيك، خلوا سبيله.

٣٧١ - وروى عـن عـبد الأعلى الشيباني أن حماد عجرد ومطيع ابن إياس اجتمعا

يا مطيع يا مطيع أليت إنسسان رقبيع وعين الخير بطيئ وإلى السشر سريع فقال مطيع:

إن حمصاداً لئصصل عصديم سفلة الأصطل عصديم لا تصراه الدهصر إلا بهصن العصير يهعم فقال له جماد: ويحك! أترميني بدائك! والله لولا كراهتي لتمادي الشر ولجاج الهجاء لقلت لك قولاً يبقى، ولكن لا أفسد مودتك، ولا أكافئك إلا بالمدح، ثم قال:

كــــل شــــىء لى فــــداء لطــــيع بــــن إيـــاس رجـــل مـــستملح فــــى كـــل لـــين وشمـــاس عــدل روحــى بــين جنبــى وعينـــــى وراســــى غـــدل روحــى بــين جنبــى غـــداس غـــدل أو فــــى غـــراس ذاك إنــــان لــــه فضــــ ـــل علــــى كل أنــــاس

٣٧٢ - وروى إسحاق الموصيلى أن يحيى بن زياد الحارثى قال لمطيع بن إياس: امض بنا إلى فلانة صديقتى، فإن بينى وبينها مغاضبة لتصلح بيننا، ولكن - والله بئس المصلح أنت! فدخلا إليها، وجعلا مليًا يتعاتبان ومطيع ساكت، حتى إذا أكثرا قال له يحيى: ما يسكتك أسكت الله نأمتك! فقال مطيع:

أنت معتلة عليه وما زا ل مهينا لنفسه في رضاك فأعجب يحيى ما سمع وهش، فقال مطيع:

فدعيه وواصلى ابن إياس جعلت روحه الغداة فداك فقام يحيى بوسادة فى البيت، فما زال يصدع بها رأسه ويقول: ألهذا جئت بك يا ابن الزانية! ومطيع يغوث والجارية تضحك منهما.

٣٧٣ - وروى أن أبا دلامة تاب وعزم على الحج، فلما صار بطبرتاباذ لقيه علج من الخمارين الذين كان يألفهم اسمه أبو بشر، فدعاه إلى منزله وأضافه وأحضر له نبيذًا، فامتنع أبو دلامة منه وأخبره بتوبته وما عزم عليه، فقال العلج: إنه مطبوخ، فشرب منه، فلم يلبث أن دبت فيه سورته، فرفع عقيرته وأنشد:

۳۲۲ سقانی أبو بشر من الراح شربة للما سيورة ما ذقتها ليشراب وما طبخوها غير أن غلامهم مشی فی نواحی كرمها بشهاب ٣٧٤ – وروی أنه كان منحرفًا عن علی بن سليمان بن علی بن عبد الله بن العباس، فاتفق أن خرج المهدی إلی الصيد ومعه علی وأبو دلامة، فرمی المهدی ظبيًا عن له، فأنفذ مقاتله، ورمی علی بن سليمان فأصاب كلبًا من كلاب الصيد، فارتجل أبو دلامة:

قسد رمی المهدی ظبیبًا شدک بالیسهم فیواده وعلی المهدی ظبیبًا ن رمی کلیبًا فیصاده وعلیب با فیست المهدی کلیبًا فیست فهنیستًا لهمدی المهدی وأمر له بجائزة.

٣٧٥ – وذكر دعبل بن على قال: كان لأبى الشمقمق على بشار مائتا درهم فى كل سنة، فأتاه أبو الشمقمق فى بعض السنين، فقال: هلم الجزية يا أبا معاذ، فقال: ويحك! أوجزية هي قال: نعم هو ما تسمع، فقال له بشار يمازحه: أنت أفصح أو أحكم منى قال: لا، قال: فلم أعطيك قال: لئلا أهجوك، قال: لئن هجوتنى لأهجونك، قال أبو الشمقمق: أوهكذا هو؟ قال: نعم، فقل ما بدا لك، فقال أبو الشمقمة:

إنى إذا ما شاعر هاجانيه ولج فى القول له لسانيه أدخلته فى أست أمه علانيه بسشار يسابيسار ... وأراد أن يقول: يا ابن الزانية، فوثب إليه بشار وأمسك فاه، ثم قال: أراد والله أن يشتمنى، ثم دفع إليه مائتى درهم وقال: لا يسمع هذا منك الصبيان.

٣٧٦ – وروى أن أبا نواس لما وفد على الخصيب قال له مرة يمازحه وهو بالمسجد الجامع: أنت غير مدافع في قول الشعر، ولكنك لا تخطب، فقام من فوره وصعد المنبر وأنشد مرتجلاً:

عضتكمم يا أهل مصر نصيحتى الا فخذوا من ناصح بنصيب رماكم أمير المؤمنين بحية اكول لحيات البلاد شروب فإن يك باق سحر فرعون فيكم فإن عصا موسى بكف خصيب

ثم الـتفت إلـيه وقال: لا يأتي بها والله خطيب مصقع، فاعتذر إليه، وحلف أنه إنما

فى بقية بدائع البدائه ......كان يمازحه.

۳۷۷ – وروى أنه كان تنزه مرة مع عيسى بن الرشيد بالقفص فى أواخر شعبان، فلما كان فى اليوم الموفى ثلاثين، قيل لأبى نواس: هذا يوم شك، وبعض الناس يصومه احتياطًا، فقال: ليس الشك حجة على اليقين، حدثنا أبو جعفر يرفعه إلى النبى أنه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، ثم التفت إلى عيسى وارتجل:

لو شئت لم نبرح من القفص نيشربها حمراء كالفص نسرق هذا اليوم من شهرنا فالله قد يعفو عن اللص

۳۷۸ – وذكر يزيد بن أبى اليسر الرياضى فى أمثاله قال: حدثنا أبو سهل الحاسب ونحن معه فى بعض حوانيت الفسطاط، قال: كان أكثر قعود الحسن بن هانئ فى هذا الحانوت، فمر به فى بعض الأيام ابن عبد الحكم، وكان فى يده سوط، فسلم علينا به، فقال الحسن:

سلم السوط إذ مررت علينا فعلى السوط لا عليك السلام فقال ابن عبد الحكم لمن معه: من هذا؟ فقيل: هذا الحسن بن هانئ، فرجع إليه ونزل واعتذر، فقبل الحسن بن هانئ عذره وألطفه.

۳۷۹ – وذكر أبو الفرج في كتاب القيان والمغنين أنه كان بالكرخ مغن يقال له: أبو عمير، وكان له قيان حسان، وكان عبد الله بن محمد – أظنه التيمي – قد عشق جارية منهن يقال لها: عبادة، فكان يغشي منزله وينفق فيه، ثم أضاق إضاقة شديدة حملته على الانقطاع عنهم، وكره أن يقصر عما كان عليه من برهم، ثم نازعته نفسه إلى لقائها وزيارتها، فأتاها فأصاب عندها جماعة عمن كان يألف منزل مولاها، فرحبت به الجارية وسيدها، واستبطئوا زيارته وعاتبوه على تأخره عنهم، فجعل يجمجم في عذره ولا يصرح، فلما سكر رفع عقيرته منشداً:

لــو تــشكى أبــو عمــير قلــيلاً لأتيــناه مــن طــريق العــياده وقــضينا مــن الــزيارة حقــا ونظـــرنا لمقلتــــى عــــباده فقــال لــه أبــو عمـير: ما لى ولك يا ابن أخى! انظر إلى مقلتى عبادة كيف شئت غير ممنوع، ولا تتمن لى المرض.

٣٨٠ – وذكر أيضًا فيه برواية تتصل بعلى بن هشام قال: قدمت على جدتى شاهك

..... في بقية بدائع البدائه من خراسان، فقالت لي: اعرض على جواريك، فعرضتهن عليها، ثم جلسنا على الشراب، ومتيم تغنى، فأطالت جدتي الجلوس عندنا، فلم أنبسط للجواري إجلالاً لها،

فأخذت الدواة وصنعت في الحال، وكتبت به رقعة ورمت بها إلى متيم:

أنبقى على هذا وأنت قريبة وقد منع الزوار بعض التكلم سلام عليكم لا سلام مودع ولكن سلام من محب متسيم فأخذته ثم نهضت إلى المصلاة، وعادت وقد صنعت لحنًا فغنته، ففطنت جدتي، وقالت: أظن أننا ثقلنا عليكم، وأمرت الخدم فحملوا محفتها، وأمرت للجواري بصلات، وأمرت لمتيم بثلاثين ألف درهم.

٣٨١ - أنبأني الفقيه النبيه أبو الحسن المفضل على بن الحسين المقدسي، عن الفقيه أبى القاسم مخلوف بن على القيرواني، عن أبى عبد الله محمد بن أبى سعيد السرقسطى، عن أبى عبد الله محمد بن أبى نصر الحميدى الحافظ، قال: أخبرنا أبو العباس البغدادي، قال: حدثنا أبو البركات محمد بن عبد الواحد الزبيري، حدثنا أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن السرى الزجاج، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، قال: لما وصل المأمون إلى بغـداد وقر بها، قال ليحيى بن أكثم: وددت لووجدت رجلاً مثل الأصمعي ممن يعرف أخبار العرب وأيامها وأشعارها، فيصحبني كما صحب الأصمعي الرشيد، فقال يجيى: هاهنا شيخ يعرف هذه الأخبار يقال له: غياث بن ورقاء الشيباني، قال: أحضره، فلما حضر قال له يحيى: إن أمير المؤمنين يرغب في حضورك مجلسه، فقال: أنا شيخ كبير لا طاقة لى بذلك؛ لأنه قد ذهب منى الأطيبان، فقال له المأمون: لا بد من ذلك، فقال الشيخ: فاسمع ما حضرني، وأنشد اقتضابًا:

والمشيب للمسرء حسرب أيام عسودي رطسب مني حسديث وقسرب ومنهل العيش عندب ع\_\_\_واذلي م\_\_\_ا أح\_\_بوا ما حج شه رکب

ش\_\_\_\_ وسرن وإثرام أمرا لعمراك صحب يا ابن الإمام فهلا وإذ شيفاء الغوانيي وإذ مــــــــشي قلـــــــيل والآن حـــين رأى بــــي آلييت أشرب راحسا

في بقية بدائع البدائه فقال المأمون: اكتبوها بالذهب، وأمر له بجائزة وتركه.

٣٨٢ - وبهذا الإسناد عن الحميدي، قال: أخرنا أبو محمد على بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن ربيع التيمي قال: حدثنا أبو على إسماعيل بن القاسم البغدادي قال: حدثني أبو معاذ عبدان الخوبي المتطبب قال: دخلنا يومًا بسر من رأى على عمرو بن بحـر الجـاحظ نعـوده وقـد فلـج، فلما أخذنا مجالسنا أتى رسول المتوكل إليه، فقال: وما يصنع أمير المؤمنين بشق مائل ولعاب سائل! ثم أقبل علينا، فقال: ما تقولون في رجل له شقان، أحدهما لو غرز بالمسال ما أحسن، والشق الآخر يمر به الذباب فيغوث! وأكثر ما أشكوه الثمانون، ثم أنشدنا بيتًا من قصيدة عوف بن ملحم الخزاعي، قال أبو معاذ: وكان سبب هذه القصيدة أن عوفًا دخل على عبد الله بن طاهر، فسلم عليه عبد الله فلم يسمع فأعلم بذلك، فزعموا أنه ارتجل هذه القصيدة وأنشد:

يا ابن الذي دان له المشرقان طيرا وقيد دان له المغربان وبدلتني بالشطاط الحنا وكنت كالصعدة تحت السنان وأبدلتني من زمان الفتى وهمتى هم الجبان الهدان مقاربات وثنت من عنان عنانةً من غير نسج العنان إلا لــساني وبحــسبي لــسان أدعو به الله وأثنى به على الأمير المصعبى الهجان فقربانك بأبسى أنستما من وطنى قبل اصفرار البنان أوطانها حران والرقتان

وقاربت منے خطًا لم تکن وأنشأت بينسى وبسين السورى ولم تـــدع فـــي لمـــستمتع وقبـــل منعــــاى إلى نســـــوة

٣٨٣ - وذكر أن تميم بن جميل التغلبي عاث ببعض الأعمال، فحمله مالك بن طــوق إلى المعتصم، فلما قدم بين يديه، وأحضر السيف والنطع لقتله، رآه المعتصم جميلاً وسيما، فأحب أن يعلم كيف منطقه، فقال له: تكلم، فقال بعد أن حمد الله تعالى ودعا للمعتصم: إن الذنوب تخرس الألسنة، وتعمى الأفئدة، وقد عظمت الجريرة وانقطعت الحجة وساء الظن، ولم يبق إلا العفو أو الانتقام، وأرجو أن يكون أقربهما منى وأسرعهما إليك، أشبهها بك، وأولاك يكرمك أليقهما بك، ثم ارتجل:

٣٣ ..... في بقية بدائع البدائه

أرى الموت بين النطع والسيف كامنًا للاحظنك من حيثما أتلفت ومن ذا الذي عما قضى الله يفلت وأكبر ظنمي أنبك البيوم قاتلبي وأى امسرئ يسدلي بعسذر وحجسة وسيف المنايا بين عينيه مصلت يعز على الأوس بن تغلب موقف يسل على السيف فيه وأسكت وما جزعى من أن أموت وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت ولكن خلفى صبية قمد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت وقمد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا كأنى أراهم حين أنعى إليهم فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذود الردى عنهم وإن مت موتوا وكـــــــم قائل لا يبعــــــد الله داره وآخر جذلان يسر ويشمت

فعفا عنه المعتصم وقلده عملاً. وهذه بديعة لو وقعت لمرو ثابت الجأش مع طول المدة وحصول الأمن لكانت عظيمة، فكيف بالبديهة في هذه الساعة التي يحول فيها الجريض دون القريض، وحسبك بحال لم يقدر عبيد بن الأبرص فيها على الروية. وكذلك على بن الجهم، قال ارتجالاً وقد صلب:

لم يغصبوا بالشاذياخ عشية ال اثنين مسبوقًا ولا مجهولا نصبوا بحمد الله ملء عيونهم حسنًا ومل قلوبهم تبجيلا مساخره أن بزعنه ثيابه فالسيف أهول ما يرى مسلولا

وهذا من أحسن شعره وأبدعه.

٣٨٤ – وروى عن خالد الكاتب أنه قال: دخلت الدير يومًا، فإذا أنا بشاب مغلول مربوط إلى سارية، فملت إليه وسلمت عليه، فقال: من تكون؟ قلت: خالد الكاتب، قال: صاحب المقطعات؟ قلت: نعم، قال: أنشدني، فأنشدته:

ترشفت من شفتیه عقاراً وقبلت من خده جلنارا وعانت من خده جلنارا وعانت من قضیباً رطیباً وردفًا مهیلاً وبدراً أنارا وعاینت من حسنه فی الظلام إذا ما تبدی نهارا جهارا

فأطرق ثم أنشد:

رب ليل أمد من نفس العا شق طولاً قطعته بانتخاب ونعيم ألذ من وصل معشو ق تبدليته بيوم عستاب

۳۸۰ – وروی أبو الفرج أن شحنة بغداد كسر نبيذاً كثيراً حتى ملأ الطريق، فمر به بكر بـن خارجـة، فلمـا رآه جلـس يبكـى، فمـر عليه بعض أصحابه، فسأله عن سبب بكائه، فقال بديها:

يا لقومى لما جنى السلطان لم يكن للذى أهان هوان صبها فى الطريق من حلب الكر م عقاراً كأنها زعفران صبها فى مكان سوء لقد أد رك سعد السعود ذاك المكان

قال الكرماني: أنشدتها الجاحظ فقال: إن من حق الفتوة والمروءة ألا أكتبها إلا قائمًا، فعمدته لأنه كان مفلوجًا حتى كتبها.

٣٨٦ - وذكر أن العباس بن إبراهيم الصولى كان قد ولى بعض النواحى للمتوكل، فأخرج إليه أحمد بن المدبر جملة كبيرة، وجلسا للمناظرة بين يدى المتوكل، ولم يكن إبراهيم من رجال أحمد في كتابة الخراج، ولا واحد من رجاله في البلاغة والشعر، فكاد يفتضح، فوقعت قضية للمتوكل أوجبت أن ارتجل إبراهيم:

صد عنى وصدق الأقوالا وأطاع الوشاة والعدالا أتراه يكون شهر صدود وعلى وجهه رأيت الهلالا فطرب المتوكل، وأقره على عمله، وسوغه ما عليه.

۳۸۷ – وذكر أبو الفرج فى كتاب القيان والمغنين أنه كان يعشق جارية لبعض الهاشميين يقال لها: أمل، فدعا إخوانًا له من أجلاء الكتاب، ودعاها ودعا قيانًا غيرها، فحضروا وتأخرت، فتنغص عليه يومه من أجلها، ثم جاءت فسرى عنه، وطرب وشرب، وكتب ارتجالاً:

ألم تريا يومسنا إذ نسأت فلم تأت من بين أترابها وقد غمرتنا دواعى السرور بإلهائه وكان المنى بعض أطنابها وخسن فستور إلى أن دنت وبدر الدجى بين أشوابها فلما نأت كيف كنا لها ولما دنت كيف صرنا بها

٢٣٢ ...... في بقية بدائع البدائه وقرئت عليها الأبيات، فقالت: ليس الأمر كذلك، قد كنتم قبلي في لذة، وإنما تجملتم بهذا لما حضرت، فقال:

يا مان حنينا الله ومان فالديالة ومان فالديالة ومان فالديالة ومان فالديالة ومان في الديالة ومان في الديالة ومان في الديالة ومان في الديالة والمان في الديالة

۳۸۸ – وحكى أن على بن الجهم قال: كنت بين يدى المتوكل، وقد أتاه رسول برأس إسحاق بن إسماعيل، فقال على بن الجهم يخطر بين يدى الرسول وهو يرتجز:

أهــلاً وســهلا بــك مــن رســول جــئت بمــا يــشفى مــن الغلــيل برأس إسحـــاق بن إسماعيـل

فقال المتوكل: التقطوا هذا الجوهر لا يضيع.

قال على بن ظافر: إسحاق بن إسماعيل هذا مولى لبنى أمية، خرج بتفليس فى سنة سبع وثلاثين ومائتين، حين وثب أهل أرمينية بعاملهم من جهة المتوكل يوسف بن محمد ابن يوسف، وتولى قتل إسحاق هذا بغا الكبير فى سنة سبع وثلاثين، ولم يكن بين اغتباط المتوكل بعلى هذا الاغتباط وبين نفيه إلا نحو سنة؛ لأنه نفاه إلى خراسان فى سنة ثمان وثلاثين.

٣٨٩ – وذكر ابن أبى طاهر في أخبار بغداد عن محمد بن عبدوس الفارسي أنه قال: سرت يومًا إلى على بن الجهم، فأنشدني لنفسه في العناق:

ولم أنس ليلاً ضمنا بعد فرقة وأدنى فؤاداً من فؤاد معذب وبتنا جميعا لو تراق زجاجة من الراح فيما بيننا لم تسرب فانقدح زندى لإيراد مثله، فأطرقت وقلت بديها:

لا والمنازل من نجد وليلتنا بفيد إذ جسدانا في الهوى جسد كم رام فينا الكرى من لطف مسلكه سيراً فما أنفك لا خد ولا عضد ما أنصفوني دعوني فاستجبت لهم حتى إذا قربونسي منهم بعدوا

• ٣٩ - أنبأني المقدسي، عن القيرواني، عن السرقسطي، عن الحميدي قال: حكوا

فى بقية بدائع البدائه المسلمة المسلمة كان أديبًا شاعرًا سريع البديهة، كثير النوادر من عبد الله بن عاصم صاحب الشرطة كان أديبًا شاعرًا سريع البديهة، كثير النوادر من جلساء الأمير عبد السرحمن - ذكره غير واحد - وحكوا أنه دخل عليه فى يوم غيم، وبين يديه غلام حسن المحاسن، جميل الزى، لين الأخلاق، فقال له: ما يصلح ليومنا هذا؟ فقال: عقار تنفر الذبان وتؤنس الغزلان، وحديث كقطع الروض قد سقطت فيه مؤنة المتحفظ وأرخى عليه عنان التبسط، يديرها هذا الأغيد المليح، فضحك ثم أمر بالغناء وآلات الصهباء، فلما دارت الكئوس واستمطر الأمير نوادره واستطرد بوادره، وأشار إلى الغلام أن يلح عليه، فلما أكثر رفع رأسه إليه، وقال على البديهة:

يا حسن الوجه لا تكن صلفًا ما لحسان الوجوه والصلف تحسن أن تحسن القبيح ولا ترثى لصب متيم دنف فاستبدع الأمير بديهته، وأمر له ببدرة، ويقال: إنه خيره بينها وبين الوصيف، فاختارها نفيًا للظنة عنه.

٣٩١ – وذكر أن الخليع حضر مجلس المتوكل في جملة الندماء، وقد كبر سنه، وضعف جسمه، وبين يديه شفيع خادمه ينضد وردًا، وعليه قراطق موردة، ولم يكن في عصره خادم أحسن منه، فأمره المتوكل أن يحييه بوردة، ويغمز يده ليحرك خاطره، ففعل فارتجل:

وكالوردة البيضاء حيا بوردة من الحمر يمشى فى قراطق كالورد سيقانى بعينيه وكفيه شربة فأذكرنى ما قد نسيت من العهد لم عبينات عيند كل تحيية بكفيه تستدعى الخلى إلى الوجد سقى الله دهراً لم أبت فيه ليلة من الدهر إلا من حبيب على وعد

سقى الله دهراً لم أبت فيه ليلة من الدهر إلا من حبيب على وعد ١٣٩٢ – قال على بن ظافر: وهذه الحكاية تشبه حكاية ذكرها الفتح بن خاقان فى قلائد العقيان أوردتها هاهنا قاطعًا ترتيب الحكايات طلبًا للمجانسة حتى إذا نجزت عدنا لترتيب الأخبار على ترتيب الأعصار، قال الفتح بن خاقان: أخبرنى الوزير أبو عامر ابن يشتغير أنه حضر مجلس القائد أبى عيسى بن لبون فى يوم سفرت فيه أوجه المسرات، وأظهر سقاته غصونا تحمل بدوراً، وتطوف من المدام بنار مازحت من الماء نوراً، وشموس الكاسات تشرق فى أكف سقاتها كالورد فى السوسان، وتغرب بين أقاحى نجوم الثغور فتذبل نرجس الأجفان، وعنده الوزير أبو الحسن ابن الحاج اللورقى، وهو يومئذ قد بذل الجهد فى التحلى بالزهد، فأمر القائد

٣٣٤ ...... في بقية بدائع البدائه ساقيه أن يعرض عليه ذهب كاسه، ويحييه بزبرجد آسه، ويغازله بطرفه، ويميل عليه بعطفه، ففعل ذلك عجلا، فأنشد أبو الحسن مرتجلاً:

ومهفه ف مزج الفتور بشدة وأقام بين تبذل وتمنع يثنيه من فعل المدامة والصبا سكران سكر طبيعة وتصنع والله لولا أن يقال هوى الهوى منه بفضل عزيمة وتمنع لأخذت في تلك السبيل بمأخذى فيما مضى ونزعت فيها منزعى

٣٩٣ – أخبرنا المسكى، عن السلفى، عن جعفر بن أحمد بن السراج، وابن يعلان الكبير، قالا: أنبأنا أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجستانى، قال: أخبرنا أبو يعقوب النجيرمى، حدثنا أبو الجود العروضى، عن جحظة البرمكى، قال: حدثنا أبو عبادة البحترى الشاعر – وكان المتوكل أدخله فى ندمائه – قال: دخلت على المتوكل يومًا، ولرأيت فى يديه درتين، ما رأيت أشرق من نورهما، ولا أنقى بياضًا ولا أكبر، فأدمت النظر إليهما، ولم أصرف طرفى عنهما، ورآنى المتوكل فرمى إلى التى كانت فى يده اليمنى، فقبلت الأرض، وجعلت أفكر فيما يضحكه طمعًا فى الأخرى، فعن لى أن المنتى، فقبلت الأرض، وجعلت أفكر فيما يضحكه طمعًا فى الأخرى، فعن لى أن

بـــسرمرا لـــنا إمــام تغـرف مـن كفـه الـبحار خلــيفة يرتجــى ويخـشى كأنــه جــنة ونــار الملـك فــيه وفــى بنــيه مـا اخـتلف اللـيل والـنهار يــداه فــى الجــود ضــرتان هــذى علــى هــذه تغــار وليس تأتــى اليميــن شيئــا إلا أتــت مثلــه اليســار

فرمى بالدرة التي كانت في يده اليسار، وقال: خذها يا عيار.

٣٩٤ – وحكى النميرى قال: كنت عند الأمير عبد الله بن المعتز وعنده قينة قبيحة الصورة، فجعلت أتبرم بها، وجعل يظهر شغفًا بها وعشقًا لها ليغايظنى بذلك، فلما اشتد غيظى منه خلوت به فقلت له: نشدتك الله أيها الأمير، أعشقتها؟ فقال مضاحكًا: نعم، فقلت: ألست ترى قبح وجهها وسماجة خلقها، فارتجل:

٣٩٥ - وروى أنه جاء يومًا إلى أبى العباس ثعلب أحمد بن يحيى وهو فى المسجد الجامع ليسلم عليه، فقام إليه هو والحاضرون، وأجلسه مكانه، فداس قلمًا فكسره، فقال:

لكفي وتر عند رجلي لأنها أبادت قتيلاً ما لأعظمه جبر فعجبوا من بديهته وحسنها.

٣٩٦ – قال يزيد الرياضى فى كتابه فى الأمثال: سمعت أبا الطيب الكاتب يقول: ذكر المازرى أنه كان فى مجلس ابن المعتز وغلام على رأسه يذب، فوقعت المذبة على رأس بعض الجلساء، فقال ابن المعتز:

قــل لمــن ذب ذب نفــسك عــنا حــسبنا مــنك أو فحــسبك مــنا هــن ذب ذب نفــسك عــنا حــسبنا مــنك أو فحــسبك مــنا هـ ٣٩٧ – حدثنا المسكى بالإسـناد المتقدم عن النجيرمي قال: حدثنا العروضي، عن الصولى وذكره. وبهذا الإسناد عن أبى الحسن بندقة، قال: أنشدنا عبد الله بن المعتز بيتي أبى نواس في الخمر وهما:

وعاشق دنف نبهته سحراً فقام للكأس والصهباء فاصطبحا ودارت الكأس من صهباء صافية فما حسا قدحا إلا بكى قدحا فاستمد فكتب:

وقهوة كشعاع الشمس صافية مثل السراب يرى من دقة شبحا إذا تعاطيعتها لم تدر من دهش راحا بلا قدح أعطيت أم قدحا ١٩٨٨ – قال يزيد الرياضى: حدثنا أبو عبد الله الكرمانى قال: حدثنا الصولى قال: ذكر المرادى أنه كان في بعض الأيام عند ابن المعتز على شراب، فأكثر القوم كلامهم، فقال:

إذا فـــتح القـــوم أفــواههم لغــير شــراب ولا مطعــم فــلا خـير فـيهم لـشرب المـدام فــدعهم يــناموا مــع الــنوم ٣٩٩ – قال: وذكر المرادى أنه دخل إليه يهنيه ببرء من علة، فقال:

أتانسي برء لم أكن واثقا به كحل أسير فك بعد وثاقه

٢٣٦ ..... في بقية بدائع البدائه

وكان لأحد بنى المنجم جارية صفراء مولدة، فبلغ به الوجد بها إلى أن مرض ونحل، فدخل عليه الطبيب فجسه، فقال: هذا الفتى قد أحرقته الصفراء، فقال: أصبت وأحسنت من حيث لا تشعر، واستدعى دواة وكتب في الحال:

قال الطبيب وقد تبين سحنتى قد أحرقت هذا الفتى الصفراء فعجبت منه إذ أصاب وما درى والحق أبلج ليس فيه مراء

••• ع – ومثل هذه الحكاية ما روى من أن العباس الفارسى كان يهوى مدام الشاعرة الكوفية، وكان مداومًا للشرب، فاعتل واشتدت حماه، فدخل عليه صديق له طبيب يكنى بأبى بشر، فجس يده فوجد حماه حادة، فقال له: ما يتلفك إلا مداومتك مدامك، فقال للوقت:

عجبت من قول أبى بشر وقوله ضرب من السحر مدامك الهلك فلا تكثرن منها وأنى لى بالكثر أصاب في اللفظ ولكنه أخطأ في المعنى ولم يدر

. ٤٠١ - قال القاضي على التنوخي في كتاب النشوان: أخبرني أبي قال: حدثني

المعوج الرقى قال: كبا الفرس ببدر الجمالي فافتصد، فدخلت عليه فأنشدته أبياتًا عملتها في الحال وهي:

لا ذنب للطرف إن زلت قوائمه وليس يلحقه من عائب دنس ملت بأسًا وجوداً فوقه وندى وليس يقوى لهذا كله الفرس قالوا افتصدت فما عقل العلا معها خوفاً عليك ولا نفس بها نفس كف الطبيب دعا كفا نقبلها ونطلب الرزق منها حين ينحبس

2. ٤٠٢ – قال: وحدثنى أبو الفتح أحمد بن على بن هارون المنجم، قال: حدثنى أبى قال: كنا فى دعوة أبى على الحسن بن مروان الكاتب، وحضر فيها الوزير أبو محمد الحسن بن محمد المهلبى، وهو إذ ذاك يخلف أبا جعفر الصيمرى على الأمر ببغداد، فغنت الرقية زوج أبى على صوتًا من وراء الستارة أحسنت فيه، فأخذ المهلبى الدواة، فكتب في الحال بديهًا وأنشدها لنفسه:

ذات غنى فى الغناء من نغم تنفق فى الصوت منه إسرافا كأنها فى الجرى منه أعطافا

أنتكم شهود الحوى تهد فما تستطيعون أن تجحدوا جرى نفسى صعداً بينكم فأحرق من ذلك الحربد وهاجت رياح حنينى لكم فظلت بها ناره توقد ولولا جرت أدمعى لم يكن حريقكم أبلكاً يخمد

٤٠٤ - ومثل هذا ما رويناه بالإسناد المتقدم عن ابن بسام في كتاب الذخيرة، قال: ذكر سليمان بن محمد الصقلى، قال: كان بسوسة إفريقية رجل ظريف يهوى غلامًا، فتجنى الغلام عليه، فبينما هو ذات ليلة يشرب منفردًا، وقد غلب عليه السكر، خطر بباله أن يأخذ قبس نار فيحرق به داره، ففعل ووضع النار في الباب فاحترق، فاتفق أن رآه بعض الجيران، فخرج أهل الدار فأطفئوا الحريق، ولما أصبحوا حملوه إلى القاضى، فسأله: لم فعل؟ فأنشأ يقول:

لا المادى على بعادى وأضرم النار فى فوادى وأضرم النار فى فوادى ولم أجد من هواه بدا ولا معينًا على السهاد حملت نفسى على وقوفى بسبابه حملة الجسواد فطار من بعض نار قلبى أقل من لمعة النزناد فأحررق الباب دون علمى ولم يكن ذاك فسى مرادى

فاستظرفه القاضى واستلطفه، وغرم عنه أرش ما أتلفه.

٥٠٥ – أنبأنى المشيخ الفقيه النبيه أبو الحسن على المقدسى، عن أبى القاسم غلوف بن على القيروانى، عن عبد الله محمد بن أبى عبد الله الحافظ الحميدى، قال: أخبرنى أحمد بن قاسم، جار لنا كان بالمغرب، أن عبد الملك بن إدريس الحريرى كان ليلة بين يدى المنصور بن أبى عامر، والقمر يبدو تارة ويخفيه السحاب تارة أخرى، فارتجل:

أرى بدر السماء يلوح حينًا فيبدو ثم يلتحف السحابا وذلك أنه لماء يتبدى وأبصر وجهك استحيا فغابا مقال له غيرا لله عندى إليه لراجعندى بتصديقى جدوابا عندا الإسناد قال الحميدى: حضر عقيل بن نصر مجلسًا فيه أحداث من

٢٣٨ ...... في بقية بدائع البدائه الكتاب، فاختلفوا في شيء من الآداب إلى أن أفضى بهم ذلك إلى السباب، فقال عقيل على البديهة، وأنشدنيها بعض الرؤساء ولم يعلم قائلها:

تعسس الـزمان لقـد أتـى بعجائـب وعـا رسـوم الفـضل والآداب وأتـى بكـتاب لـو انبـسطت يـدى فـيهم رددتهـم إلى الكـتاب ١٤٠٧ - أخبرنـى الفقيه أبو الحسن على بـن فاضل بن صمدون الصورى، عن الإمام الحافظ السلفى، عن أبى غالب شجاع بن فارس الرملى، عن أبى منصور محمد المالكـى البصرى، عـن أبى عمد عبد الله بن محمد الأكفانى البصرى قال: خرجت مع عمى أبـى عـبد الله الأكفاني، وأبـى الحسين بـن لنكك، وأبى عبد الله المفجع، وابن الحسين السباك فـى بطالة العيد، فمشوا حتى انتهوا إلى نصر بن أحمد الخبز أرزى وهو جالس يخبـز علـى طائفـة، فجلسوا عـنده، ثـم قاموا عند تزايد الدخان، فقال نصر لابن لنسكك: متـى أراك يا أبا الحسين؟ فقال له أبو الحسين: إذا اتسخت ثيابى - وكانت ثيابهم جـدداً قـد لبسوها للـتجمل بها في العيد - فمشينا في سكة بنى سمرة، حتى انتهيا إلى دار أحمد بن المثنى، فجلس أبو الحسين بن لنكك وقال: يا أصحابنا إن نصراً لا يخلى هذا المجلس الذي مضى لنا معه من شيء يقوله، ونحن نبدؤه قبل أن يبدأنا، واستدعى بدواة وكتب إليه:

لنصر فى فوادى فرط حب يريد به على كل الصحاب قصصدناه فبخرنا بخصوراً من السعف المدخن للشياب فقال متى أراك أباحسين فقلت له إذا المسخت ثيابى وأنقذ الأبيات إلى نصر، فأملى جوابها فى الحال، فقرأناه فإذا هو قد أجاب:

منحت أبا الحسين صميم ودى فداعبني بألفاظ عداب ألفاط عداب أتى وثيابه كقير شيب فعدن له كريعان الشباب وقلت متى أراك أبا حسين فجاوبني إذا اتسخت ثيابي فإن يكنى الوصى أبا تراب

8.۸ – وذكر الباخرزى فى كتاب دمية القصر قال: حدثنى أبو محمد الحسن بن على الجوهرى ببغداد قال: أنشدت أبا القاسم الصورى ببتين كان أبو عبد الله عمر بن يحيى ادعاهما لنفسه فى مجلس المهلبى الوزير، فأنكر أبو الفرج الأصبهانى ذلك، وأخرج فى أناشيد ثعلب وهما:

أقسول لها والحسى قد نذروا بنا وما لى من أسر المنون براح لما ساءنى أن وشحتنى سيوفهم وأنك لى دون الوشاح وشاح فأمسك ساعة ولم يجب، ثم عمل فى الحال وأنشدنيه:

الا مرحباً بالأسريا أم مالك وجامعتى والقد منه قرينى إذا كنت فى كسر الخباء قريبة تحسين منى لوعتى وأنينى وعمل أيضاً فى الحال وأنشدنيه:

أقول وقد هز القنالي قوامها وما لي من بين الأسنة مذهب الالله نحرى للأسنة ملعب وكفى في نحر ابنة القوم يلعب الاله يت نحرى للأسنة ملعب وكفى في نحر ابنة القوم يلعب عند كافور الإخشيدي، فدخل عليه أبو الفضل بن عياش، فقال: أدام الله أيام مولانا، وكسر الميم، فتبسم كافور إلى أبى إسحاق، ففطن لذلك، فقال ارتجالاً:

لا غرو أن لحن الداعى لسيدنا وغص من دهش بالريق والبهر فمثل سيدنا حالت مهابته بين الأديب وبين القول بالحصر وإن يكن خفض الأيام من دهش في موضع النصب لا من قلة البصر فقد تفاءلت من هذا لسيدنا والفأل مأثوره عن سيد البشر بأن أيامه خفض بلا نصب وأن دولته صفو بلا كدر فأمر له بثلاثمائة دينار وللنجيرمي بمائتين.

• ١٠ - وذكر صاحب اليتيمة - وقد ذكرنا الإسناد إليه فيما سبق من الكتاب - أنه قدم إلى عضد الدولة فناخسرو جام بهطة بيضاء عليها لوز منصف، وكان ينادمه رجل من أهل الأدب، قلما يحضر شيء على المائدة إلا قال فيه شعراً له أو لغيره، فاستدعى منه عضد الدولة أن يصفها، فأرتج عليه، فارتجل عضد الدولة:

بهطــة تعجــز عــن وصـفها يا مدعــي الأوصاف بالــزور

۲٤٠ كأنها في بقية بدائع البدائه كأنها في بقية بدائع البدائه كأنها في الجام إذ زينت لآلى في مياء كافسور ١١٥ – وشرب السرى الموصلي يومًا مع جماعة من أصحابه بالقفص في حانة لبعض الخمارين، فأقاموا نهارهم يديرون من الكئوس شعلا يلهبها الماء، ويزول برشفها الظماء، وبين أيديهم أسد قد نظم من الورد، فقال السرى بديهًا:

رب أيام على القفص لنا لا نرى من الها طول الأبد غيضة ريحانا الغض بها أسد من غابة الدور ورد ما رأى الناس ندامى قبلنا شربوا الراح على وجه الأسد قال على بن ظافر: ذكرت بهذا قول ابن الخياط الدمشقى بديهاً في مثله:

لنا أسد ورد سبانا به الهوى وما كان يهوى قبله الأسد الورد له وردة حمراء في فيه غيضة يرى عاديًا منها وإن كان لا يعدو كليث قريب بالفريسة عهده فباقى دم المفروس فى فمه يبدو ١٢٤ – وحكى أبو الفضل الهمذانى قال: قال الصاحب يومًا لجلسائه وأنا فيهم، وقد جرى ذكر أبى فراس: لا يقدر أحد أن يزور على أبى فراس شعرًا، فقلت: ومن يقدر أن يزور عليه وهو الذى يقول، وارتجلت:

رويدك لا تصل يدها باعث ولا تعن السباع على رباعك لا تعن العدو على أنسى على أنسى على أن قطعت فمن ذراعك فقال الصاحب: صدقت، فقلت: أيد الله مولانا، قد فعلت.

218 – وروى ابن الصابى فى كتاب الوزراء قال: كان فى مجلس الصاحب متكلم يعرف بابن الحضيرى، فغلبه النوم يومًا فى المجلس، فكانت منه فلتة، فقام خجلاً، فقال فيه الصاحب ارتجالاً:

يا ابن الحضيرى لا تذهب على من ضرطة أشبهت نايًا على عود فإنها الريح لا تسطيع تحبسها إذ أنت لست سليمان بن داود على السبتين الحافظ أبو الخطاب بن دحية، عن الأستاذ المفيد أبى بكر محمد بن خير بقراءته عليه – عن الحافظ أبى القاسم خلف بن يوسف الشنترينى – عرف بابن الأبرش – بقراءته على أبى الحسن على بن بسام قال: كان أبو العلاء صاعد اللغوى البغدادى كثيرًا ما يمدح بلاد العراق بمجلس المنصور بن أبى عامر كفيل المؤيد

أما ترى برد يومنا هذا صيرنا للكمون أفذاذا قد فطرت صحة الكبود به حتى لكادت تعود أفلاذا فادع بنا للشمول مصطلبًا نغذ سيرًا إليك إغذاذا وادع المسمى بها وصاحبه تدع نبيلاً وتدع أستاذا ولا تبالى أبا العلاء زها بخمصر قطربل وكلواذا ما دام من أرملاط مشربنا دع دير عمى وطير ناباذا

وكان المنصور في ذلك اليوم قد عزم على الانفراد بجرمه، فأمر بإحضار من جرى رسمه من الوزراء والندماء، وأحضر ابن شهيد في محفة - لنقرس كان يعتاده - وأخذوا في شأنهم، فمر لهم يوم لم يعهدوا مثله، وعلا الطرب وسما بهم حتى تهايجوا ورقصوا بالنوبة، حتى انتهى الدور إلى ابن شهيد، فأقامه الوزير أبو عبد الله بن عباس، فجعل يرقص وهو متوكئ عليه، وارتجل قائلاً:

هاك شيخًا قاده عذر لكا قام في رقصته مستهلكا لم يطق يرقصها مستثبتًا فغدا يرقصها مستمسكا عاقه عن هزها منفردًا نقرس أخنى عليه فاتكا من وزير فيهم رقاصة قام للسكر يناغي ملكا أنا لوكنت كما تعهدني قمت إجلالاً على رأسي لكا قهقة الإبريق مني ضاحكا ورأى رعشة رجلي فبكي

وهذه قطعة مطبوعة وطرفها الأخير واسطتها، وكان قد حضرهم ذلك اليوم رجل بغدادى يعرف بالكك، كان حسن النادرة سريعها، وكان ابن شهيد أحضره إلى المنصور، فاستطبعه وارتبطه، فلما رأى ابن شهيد يرقص قائمًا مع ألم المرض الذى كان منعه من الحركة قال: لله درك يا وزير ترقص قائمًا وتصلى قاعدًا، فضحك المنصور، وأمر لابن شهيد بمال جزيل ولسائر الجماعة وللكك.

٤١٥ - وبالإسـناد أيـضًا قـال ابن بسام: ودخل صاعد اللغوى يومًا على المنصور

7٤٢ ...... وعليه ثياب جدد وخف جديد، فمشى على جانب البركة لازدحام الحاضرين فى الصحن، فزلقت رجله فسقط فى الماء، فضحك المنصور وأخرج، وقد كان البرد يقضى عليه، فلما نظر إليه أمر له بثياب وأدنى مجلسه، وقال: يا أبا العلاء، قل فى سقطتك، فأطرق ثم قال:

شیئان کانا فی الزمان عجیبة ضرط ابن وهب ثم سقطة صاعد فاستبرد ما أتى به، وكان أبو مروان الجزيرى الكاتب حاضراً، فقال:

سرورى يغررتك المرقه وديمة راحيتك المغدقة ثنانسى نرشوان حتى سقطت فري لجرة السبركة المغرقه لنانسى نرشوان حسى الغريق فجرودك مرن قربلها أغرقه فقال: لله درك، قسناك بأهل العراق ففضلتهم، فبمن نقيسك بعد.

عثمان، قال: دخلت يومًا على أبى عامر – قال على بن ظافر: يعنى ابن شهيد – وقد عثمان، قال: دخلت يومًا على أبى عامر – قال على بن ظافر: يعنى ابن شهيد – وقد ابتدأت به علته التي مات بها، فأنس بى، وجرى الحديث إلى أن شكوت إليه تجنى بعض أصحابي على ونفاره منى، فقال لى: سأسعى في إصلاح ذات البين، فخرجت عنه، فلقيت ذلك المتجنى على مع بعض إخواني وأعزهم على فتجنبتهما فسأله عن السبب الموجب فأخبره، فمشى حتى أدركنى وعزم على في مكالمته، وتعاتبنا عتابًا أرق من الهوى، وأشهى من الماء على الظما، حتى جئنا دار أبى عامر، فلما رآنا جميعًا ضحك وقال: من كان هذا الذي تولى إصلاح ما كنا سررنا بفساده؟ قلنا: قد كان ما كان، ثم أطرق قليلاً وأنشد:

من لا أسمى ولا أبوح به أصلح بينى وبين من أهوى أرسلت من كان الهوى فدرى كيف يداوى مواقع البلوى ولى حقوق في الحب ثابتة لكن إلفي يعدها دعوى الحب ثابتة لكن إلفي يعدها دعوى ١٤٥ – قال على بن ظافر: وذكر ابن خاقان في كتاب مطمح الأنفس ما معناه: إن أبا عامر كان مع جماعة من أصحابه بجامع قرطبة في ليلة السابع والعشرين، فمرت بهم امرأة من بنات أجلاء قرطبة قد كملت حسنًا وظرفًا، ومعها طفل يتبعها كالظبية تستتبع خشفًا، وقد حفت بها الجوارى كالبدر حُف بالدرارى، فحين رأت تلك الجماعة خشفًا، وقد حفت بها الجوارى كالبدر حُف بالدرارى، فحين رأت تلك الجماعة

في بقية بدائع البدائه ...... المعروفة بالخلاعة، ورمقوا الظبي بعيون أسود رأت فريسة، ارتاعت وتخوفت أن يخطف منها تلك الدرة النفيسة، فاستدنت إليها خشفها، وألزمته عطفها، فارتجل ابن شهيد قائلاً:

دعاه\_ إلى الله بكلير داع لوصل التبتل والانقطاع تراعى غزالا بروض اليفاع فحلت بواد كثير السباع فحل الربيع بتلك البقاع فاديت يا هذه لا تراعي وتهرب منه كماة المصاع فول ـــت وللمسك من ذيلها على الأرض خط كخط الشجاع

وداعية تحت طي القناع أتـت بابـنها تبتغـى منـزلاً فجاءت تهادي كمثل الرءوم أتتنا تبختر فى مسشيها وجالـــت بأكـــنافه جـــولةً وربعت حذاراً على طفلها غيزالك تفرق منه الليوث

٤١٨ - أنبأنس الشيخ الفقيه أبو الحسن على بن الفضل المقدسي، عن الفقيه أبي القاسم مخلوف بن على القيرواني، عن أبي عبد الله محمد بن أبي سعيد السرقسطي، عن أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي، قال: أخبرنا أبو الحسن الراشدي، عن أبي عامر بن شهيد، أن عبد الله بن فاكان الشاعر تناول نرجسة، فركبها في وردة، ثم قال له ولصاعد - قال على بن ظافر: يعنى أبا العلاء صاعدًا اللغوى المقدم ذكره -: صفاها، فأفحما ولم يتجه لهما القول، فبينا هم على ذلك، إذ دخل الزهيري - قال على بن ظافر: يعنى صاحب أبسى العلاء صاعد وتلميذه، وكان أديبًا شاعرًا أميًا لا يقرأ ولا يكتب - فلما استقر به الجلس أخبر بما هم فيه، فجعل يضحك ويقول بغير روية:

ما للأديبين قد أعيتهما مليحة من ملح الجنه ١١٥ - وبهذا الإسناد عن الحميدى قال: أخبرني الرئيس أبو الحسن عبد الرحمن ابن راشد الراشدي، قال: لما نعيت أبا عامر بن شهيد إلى ابن الخياط الشاعر - وقد عرفت ما كان بينهما من المنافسة - بكي وأنشدني لنفسه بديهةً:

لما نعيى الناعي أبا عامر أيقنت أني لست بالصابر أودى فتى الظرف وترب الندى وسيسيد الأول والآخسسر ۲٤٤ ..... في بقية بدائع البدائه ٢٤٤ - وبهذا الإسناد قال الحميدى: وذكر أبو بكر المرواني أنه شاهد محبوبًا الأديب الشاعر النحوي قال بديهةً في وصف ناعورة:

وذات حنين ما تغيض جفونها من اللجج الخضر الصوافي على وتبكى فتحيى من دموع عيونها لآلى رياض بالأزاهر في بسط فمن أحمر قان وأصفر فاقع وأزهر مبيض وأدكن مشمط كأن ظروف الماء من فوق متنها لآلى جمان قد نظمن على قرط ٢١٤ – أنبأني ذو النسبتين الحافظ ابن دحية، عن الأستاذ المفيد أبي بكر محمد بن خبر بقراءته عليه، عن الفقيه الحافظ أبي القاسم خلف الشنتريني عرف بابن الأبرش بقراءته على أبى الحسن على بن بسام، قال: أمر الحاجب المنذر بن يحيى النجيبي صاحب سرقسطة بعرض الجند في بعض الأيام، وأميرهم مملوك له رومي يقال له: خيار، في نهاية الجمال، فجعل ينفخ في القرن ليجتمع أصحابه على عادتهم في ذلك، فقال ابن هند الداني فيه ارتجالاً:

أعن بابل أجفان عينيك تنفث ومن قوم موسى أنت للعهد تنكث أفى الحق أن تحكى إسرافيل نافخًا وأمكث فى رمس الصدود وألبث عساك خيار الناس تأتى بآية فتنفخ فى ميت الغرام فيبعث ٢٢٤ - قال: وكان بقرطبة غلام وسيم، فمر عليه ابن فرج الجيانى، ومعه صاحب له، فقال صاحبه: إنه لصبيح لولا صفرة فيه، فقال ابن فرج ارتجالاً:

قالوا به صفرة عابت محاسنه فقلت ما ذاك من عيب به نزلا عيناه تطلب في آثار من قتلت فلست تلقاه إلا خائف وجلا عيناه تطلب في آثار من قتلت فلست تلقاه إلا خائف وجلا ٢٣٣ – قال: وكان يومًا مع لمة من أهل الأدب في مجلس أنس، فاحتاج رب المنزل إلى دينار، فوجه من يأتيه به من السوق، فدخل غلام من الصيارف في نهاية الجمال، فرمى بالدينار إليهم من فيه مماجئًا، فقال ابن فرج بديهًا:

أبصرت ديسناراً بكف مهفهف يزهى به من كثرة الإعجاب أومى به من كثرة الإعجاب أومى به من فيه ثم رمى به فكأنسه بسدر رمسى بسهاب ٤٢٤ – وذكر الفرج بن إبراهيم الكاتب في سريرة الألباب وذخيرة الكتاب، قال: دخلت يوماً ديوان الإنشاء بمصر، ومتوليه ولى الدولة ابن خيران، فلم أجده في الديوان،

أنا ممن لا يسرى للسنف سسس إلا بالسسصلاح لا تسداوى علسة الإنست عساظ إلا بالسنكاح فعلم الحاضرون أنه كان يفسق به، فأطبقوا عند الخروج على لعنه.

٤٢٥ – وذكر الفرج بن إبراهيم الكاتب في هذا الكتاب، قال: دخلت على الوزير الحسين بن على بن الحسين بن المغربي أيام وزارته لشرف الدولة أبي على الديلمي، وبيدى جزء من شعر شداد بن إبراهيم الخبز أرزى المعروف بالطاهر، فسألنى عنه فأخبرته، فاستنشد فأنشدته:

خبرته، فاستنشد فانشدته:

یا منکرراً شیغفی به و مکنی اطرول اشتیاقی
فی ای احروالی تیشک فهی السیاق
امدامعی ای احروالی تیشک فهی ام ضرحی ام احتراقی کیسی ازا انسی صفتنی حجیج علیک بمیا الاقی فاستحسن القطعة، وصنع فی الحال:

873 - وأخبرنى ابن المقدسى قال: أخبرنى الشيخ الإمام الحافظ السلفى، قال: سمعت أبا الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفى يقول: سمعت القاضى طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبرى يقول: كتبت إلى أبى العلاء المعرى حين وافى بغداد:

وما ذات در لا يحل لحالب تناوله واللحم منها محلل لمن شاء في الحالين حيًا وميتًا ومن شاء شرب الدر فهو مضلل إذا بلغت في السن فاللحم طيب وآكله عند الجميع معقل

وخرفانها للأكل فيها كراهة فمالحصيف الرأي فيهن مأكل ومسا يجتنى معنساه إلا مبرز عليهم بأسرار القلوب محصل

فأجابني وأملى على الرسول في الحال ارتجالاً:

جوابان عن هذا السؤال كلاهما فمن ظنه كرماً فليس بكاذب لحومهما الأعناب والرطب الذي ولكن ثمار النخل وهي غضيضة يكلفنا القاضي الجليل مسائلاً ولو لم أجب عنها لكنت بجهلها

صواب وبعض القائلين مضلل ومن ظنه بخلاً فليس يجهل هـو الحل والدر الرحيق المسلسل تعاف وغصن الكرم يجنى ويؤكل هي النجم قدراً بل أعز وأطول جديراً ولكن مــن يجيبك يقبل

## فأجبته ثانيًا بقولى:

أثار ضميري من يعنز تظيره تساوی له سر المعانی وجهرها ومن قلبه كل العلوم بأسرها ولما أثبار الحب قياد صنيعه وقربة من كل فهم بكشفه وأعجب منه نظمه الدر مسرعًا فيخرج من بحر ويسمو مكانه فهنأه الله الكريـــم بفضلــه

من الناس طراً بل أعز وأفضل وسائرها باد لديه مفصل وخاطره في حدة النار تشعل أسيراً بأنواع البيان يكبل وإيضاحه حتى رآه المغفل ومرتجلاً من غير ما يتمهل جلالاً إلى حيث الكواكب تنزل محاسنيه والعمر منها مطول

## فأجابني مرتجلاً وأملاه في الحال:

سيوف على أهل الضلال تسلل وجدك في كل المسائل مقبل فأنت من الفهم المصون ممول فأنت وهم مثل الحمائم أجدل ومن قلبه تملي فما تستمهل وأنت بإيضاح الهدى متكفل فقلت وكفي عن جوابك أجمل

ألا أيها القاضي الذي بدهائه فوادك معمور من العلم آهل فإن كنت بين الناس غير عول إذا أنت خاصمت الخصوم مجادلاً كأنك علم الشافعي مخاطبا وكيف يرى علم ابن إدريس دارسا تفضلت حتى ضاق ذرعى تكرماً في بقية بدائع البدائه .....

وأعلى ومن يبغي مكانك أسفل بفضلك فالإنسان يسهو ويذهل وأخطأت في إنقاذ رقعتك التي همي المجمد لي ممنها أخمير وأول ولكن عداني أن أروم احتفاظها رسولك وهو الفاضل المتفضل لها وهمي في أعلى المنازل تجعل فأنت امرؤ في العلم والشعر أمثل تجملت الدنيا بأنك فوقها ومثلك حقامن به يتجمل

لأنك في كنه الثريا فصاحة فعــذرى فــى أنــى أحببــتك واثقًـا ومـن حقها أن يصبح المسك غامرًا فمن كان في أشعاره متمثلاً

٤٢٧ – وبالإسناد المتقدم عن ابن بسام صاحب كتاب الذخيرة قال: ذكر أبو عبد الله الـصفار الصقلي، قال: كان بالقيروان غلام وضيء، كان يختلف إلى أبي على حسن ابـن رشيق، فكان يحذره من المخالطة، فخرج يومًا يتنزه مع جماعته، فأشيع عنه ما ينكر، وبلغ أبا على، فقال بديهًا:

يا سوء ما جاءت به الحال إن كان ما قالوا كما قالوا ما أحذق الناس يصوغ الخنا صيغ من الخام خلخال ٤٢٨ - وقد كان أبو الفضل محمد بن عبد الواحد الدارمي يهوى فتي ببغداد وينكر حبه، والغلام يعرف شدة وجده به وكلفه، فدمعت عينا أبي الفضل يومًا، فقال الغلام: دمعك شاهد عليك، فارتجل أبو الفضل:

وهبني قد أنكرت حبك جملةً وهونت من نفسي العزيزة سخطها فمن أين لي في الحب جرح شهادة ستقامي أملاها ودمعي خطها ٤٢٩ - قال: وكان أبو الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي الدرامي ليلة مع بعض أصحابه وبين أيديهم شمعة، فأفضى حديثهم إلى وصفها، فأطرق بعضهم ليصنع فيها، فبدره أبو الفضل فقال:

غنينا بها عن طلعة الشمس والبدر ودمعتها تجرى كما دمعتى تجرى فنارك من حمر وناري من هجر فصدرك في نار ونارى في صدري

ذهبنا فأذهبنا الهموم بشمعة أقول وجسمى ذائب مثل جسمها كلانا لعمري ذوب نار من الهوى وأنت على ما قد تقاسين من أذى قال على بن ظافر: وهذا مثل قول الأعمى التطيلي في شمعة: ٧٤٨ ..... في بقية بدائع البدائه

بآية ما تبكى وفى النار صدرها وقد جمدت عيناى والنار فى صدرى وسع - وبالإسناد المتقدم قال ابن بسام: اصطبح المعتصم بن صمادح يوماً مع

ندمائه، فأبرز لهم وصيفة مهدوية متصرفة في أنواع اللعب، وحضر أيضًا هناك لاعب مصرى ساحر، فكان لعبه حسنًا، فارتجل أبو عبد الله بن الحداد قائلاً:

كذا فلتلح قمراً زاهرا وتجنى الهوى ناضراً ناظرا وإن ليومك ذا رونقًا منيراً كنور الضحى باهرا وسيبك صيب ندى مغدق أقام لنا هامياً هامرا صباح اصطباح بإسفاره لحظنا محيا العلا سافرا وأطلعت فيه نجوم الكئوس فما زال كوكبها زاهرا وأسمعت نا لاحناً فاتناً وأحضرتنا لاعباً ساحرا

يرفرف فوق رءوس القيان فننظر ما يله الناظرا ويخطفها ذيل سرباله فننظر طالعها غائرا

فظاهرها ينثنى باطناً وباطنها ينثنى ظاهرا وثيناه ثيان لألعابه دقائق تثنى الحجا حائرا

وفى سورة الراح من سحره خواطر دلهست الخاطرا إذا ورد اللحظ أثانها فما الوهم عن وردها صادرا

ومن حسن دهرك إبداعه فما انفك عارضها ماطرا وسعدك يجتلب المغربات فيجعل غائبها حاضرا

٤٣١ - وحضر الأديب أحمد بن الشفاق المنعوت بالمنفتل عند القائد ابن درى بجيان همو وأبو زيد بن مقانا الأشبوني، فأحضر لهما عنبًا أسود مغطى بورق أخضر، فارتجل المنفتل:

عنب تطلع من حشى ورق لنا صبغت غلائــل جلــده بالإثمــد فكأنـــه مــن بيــنهن كـــواكب كسفت فلاحـت فى سماء زبرجد ٤٣٢ – قال: وحضر ابن مرزقان ليلة عند ذى النون بن خلدون وبحضرته وصيفة تحمل شمعة، فاستحسنها ابن مرزقان، فقال بديهًا:

يا شمعة تحملها أخرى كأنها شمس علت بدرا

في بقية بدائع البدائه ......

امتحـــنت إحـــداهما مهجتـــى بمـــثل مـــا تمـــتحن الأخـــرى 8٣٣ - قــال: ودخــل الأديـب غـانم يومًا على باديس بن حيوس صاحب غرناطة، فوسع له على ضيق فى المجلس، فقال بديهًا:

صير فوادك للمحبوب منزلة سم الخياط مجال للمحبين ولا تسامح بغيضا في معاشرة فقلما تسم الدنيا بغيضين وإنما نظم ما روى من أن الخليل بن أحمد دخل عليه بعض أصدقائه وهو على نمرقة

وإنما نظم ما روى من أن الخليل بن أحمد دخل عليه بعض أصدقائه وهو على عمرفه صغيرة، فرحب به وأجلسه في مكانه، فقال له الرجل: إنها لا تسعنا، فقال له الخليل: ما تضايق سم الخياط بمتحابين، ولا اتسعت الدنيا لمتباغضين.

٤٣٤ - وخرج الأديب أبو الحسن على بن حصن الإشبيلي إلى وادى قرطبة في نزهة، فتذكر إشبيلية، فقال بديهًا:

ذكرتك يا حمص ذكرى هوى أمسات الحسسود وتعنيسته كأنك والشمس عند الغروب عروس من الحسن منحوته غدا النهر عقدك والطود تبا جك والشمس أعلاه ياقوته

على الله المحد بن المؤتمن بن هود الجذامي صاحب سرقسطة والثغور ركب نهر سرقسطة بيومًا لتفقد بعض معاقله المنتظمة بجيد ساحله، وهو نهر رق ماؤه وراق، وأزرى على نيل مصر ودجلة والعراق، قد اكتنفته البساتين من جانبه، وألقت ظلالها عليه، فما تكاد عين الشمس أن تنظر إليه، هذا على اتساع عرضه، وبعد سطح الماء من أرضه، وقد توسط زورقه زوارق حاشيته توسط البدر للهالة، وأحاطت به إحاطة الطفاوة للغزالة، وقد أعدوا من مكايد الصيد ما استخرج ذخائر الماء، وأخاف حتى حوت السماء، وأهلة الهالات طالعة من الموج في سحاب، وقانصة من بنات الماء كل طائرة كالشهاب، فلا ترى إلا صيوداً كصيد الصوارم، وقدود اللهاذم، ومعاصم الأبكار النواعم، فقال الوزير أبو الفضل بن حسداى، والطرب قد استهواه، وبديع ذلك المرأى استرق هواه:

لله يــوم أنــيق واضــخ الغــرر مفضض مذهب الآصال والبكر كأنمــا الدهــر لمــا ســاء أعتبــنا فيه بعتبـى وأبـدى صفح معتذر نسير فى زورق حف السفين به مــن جانبــيه بمــنظوم ومنتشــر

مد الشراع به نشراً على ملك علياء مؤتمن في هدى مقتدر علياء مؤتمن في هدى مقتدر علياء مؤتمن في هدى مقتدر تحوى السفينة منه آية عجبا بحر تجمع حتى صار في نهر تثار من قعره النينان مصعدة صيداً كما ظفر الغواص بالدرر وللندامي به عب ومرتشف كالراح يعذب في ورد وفي صدر والشرب في ود مولى خلقه زهر يذكو وبهجته أبهي من القمر

قال على بن ظافر: قوله: «نينان» غير معروف، فإن نونًا لم يجئ جمعها نينان، وقد كان سيبويه لحن بشار بن برد في قوله وصف السفينة:

تلاعب نينان البحور وربما رأيت نفوس القوم من جريها تجرى فغيره بشار بـ «تيار البحور»، وقد قال أبو الطيب يصف خيلاً:

فهن مع السيدان في البحر عسل وهن مع النينان في البحر عوم عنه مع السيدان في البحر عوم على العيب: وجلس المعتمد بن عباد يومًا، فأنشد بعض جلسائه قول أبي الطيب:

إذا ظفرت منك العيون بنظرة أثاب بها معيى المطى ورازامه فاستبدعه المعتمد واستحسنه، وجعله أبدع ما للمتنبى وأحسنه، فارتجل عبد الجليل ابن وهبون المرسى:

لئن جاد شعرا بين الحسين فإنه يجود العطايا واللها تفتح اللها تنبأ عجبا بالقريض ولو درى بأنك تروى شعره لتألها فاستحسن المعتمد وأمر له بمائتي دينار.

٤٣٧ – وجلس يومًا والبزاة تعرض عليه، فاستحث الشعراء في وصفها، فقال عبد الجليل بديهًا:

للصيد قبلك سنة مأثورة لكنها بك أبدع الأشياء تمضى البزاة وكلما أمخ يتها عارضها بخواطر السعراء محمى البزاة وكلما أمخ يتها عارضها بخواطر السعراء ١٩٨٥ – قال على بن ظافر: ذكر صاحب قلائد العقيان ما معناه: خرج ابن وهبون يومًا لنظر هلال شوال، وأبو بكر بن القبطرنة الوزير يسايره، وهو يومئذ غلام يُخجِل البدر، ويزرى بالغصن النضر، وصفحته لم يسطرها العذار بأنفاسه، ووردة خده لم

يا هـ لال اسـتر بـوجهك عنـي إن مــولاك آخــذ بــشمال

فارتجل يخاطب الرشيد:

ي مسرى المستاد المقدم المستاد المقدم قال ابن بسام: أخبرنى الحكيم النديم المطرب الإشبيلى، قال: حضرت مجلس الرشيد بن المعتمد بن عباد، وعنده الوزير أبو بكر بن عمار، فلما دارت الكئوس، وتمكن الأنس، وغنيت أصواتًا ذهب الطرب بابن عمار كل مذهب،

ما ضر أن قيل إسحاق وموصله ها أنت وذى حمص وإسحاق أنت الرشيد فدع من قد سمعت به وإن تــشابه أخــلاق وأعــراق لله درك داركهـــا مشعــشة واحفر فساقك ما قامت به ساق علامان من بنى جهور، علامان من بنى جهور، أحـدهما أشقر العـذار، والآخر أخـضره، فجعل يميل بحديثه إلى المخضر العذار، فقال المقال:

تعلقت علم جوهرى السنجار وحلو اللمى جوهرى الشنايا من النفر البيض جرد الزمان رقاق الحواشى كرام السجايا ولا غرو أن تغرب الشارقات وتبقى محاسنها بالعشايا ولا وصل إلا جمان الحديث تساقطه من ظهور المطايا شنئت المثلث للزعفران وملت إلى خضرة في التفايا

قال على بن ظافر: ومعنى هذا البيت أنه أبغض المثلث لدخول الزعفران فيه، لشبهه بعذار الأشقر منهما، وأحب خضرة التفايا، وهى لون من طعام يعمل بالكزبرة؛ لشبهها بعذار الأخضر منهما.

281 - قال على بن ظافر: وذكر صاحب قلائد العقيان ما معناه أن ابن عمار تنزه بالدمشق بقرطبة، وهو قصر شيده خلفاء بنى أمية وزخرفوه، ودفعوا صرف الدهر عنه وصرفوه، وأجروه على إرادتهم وصرفوه، وذهبوا سقفه وفضضوها، ورخموا أرضه وروضوها، فبات به والسعد يلحظه بطرفه، والروض يحييه بعرفه، فلما استنفد كافور الصبح مسك الغسق، ورصع أبنوس الظلام نضار الشفق، قال مرتجلاً:

كل قصر غير الدمشق يذم فيه طاب الحيا وفاح المشم منظر رائسق ومساء نمسير وثسرى عاطر وقصر أشم بت فيه والفجر والليل عندى عنبر أشهب ومسك أحم

287 - وقال على بن ظافر: وأخبرنى الفقيه أبو العرب إسماعيل بن معوشة الكنانى السبتى، قال: أخبرنى شيخ من أهل إشبيلية كان قد أدرك دولة آل عباد، وكان عليه من آثار كبر السن ودلائل التعمير ما يشهد له بالصدق، وينطق بأن قوله الحق. قال: كنت في صباى حسن الصورة، بديع الخلقة، لا تلمحنى عين أحد إلا ملكت قلبه، وخلست خلبه، وسلبت لبه، وأطلت كربه، فبينا أنا واقف على باب دارنا، إذا الوزير أبى بكر بن عمار قد أقبل في موكب زجل على فرس كالصخرة الصماء قُدت من قنة الجبل، فحين حاذانى ورآنى، أشرأب إلى ينظرنى، وبهت يتأملنى، ثم دفع بمخصرة كانت في يده في صدرى، وأنشد:

کے ف هے ذا الے نهد عنصی فبقلبے مصنه جصرح هے و فے صدر ک نهد و هے و فے صدری رمے

هسو وسي صدارك بهسد وهسو وسي صداري رمسح الحرب القلائد ما معناه، قال: على بن ظافر: وذكر الفتح بن خاقان في كتاب القلائد ما معناه، قال: أخبرني ذو الوزارتين أبو المطرف بن عبد العزيز أنه حضر عند المؤتمن بن هود في يوم أجرى فيه الجو أشقر برقه، ورمى ببندق ودقه، وحملت الرياح فيه أوقار السحاب على أعناقها، وتميلت قامات الغصون في الحلل الخضر من أوراقها، والأزهار قد تفتحت عيونها، والكمائم قد ظهر مكنونها، والأشجار قد انصقلت بمداوس القطر، ونشرت ما يفوق ألوان البز، وبثت ما يعلو أرواح العطر، والراح قد أشرقت نجومها في بروج الراح، وحاكت شمسها شمس الأفق فتلفعت بغيوم الأقداح، ومديرها قد ذاب ظرفًا، فكاد يسيل من إهابه، وأخجل خده حسنًا، فتكلل يعرق حبابه، إذا بفتي رومي من فتيان المؤتمن أقبل متدرعًا، كالبدر اجتاب سحابًا، والخمر اكتست حبابًا، والطاووس انقلب حبابًا، فهو ملك حسنًا، إلا أنه جسد، وغزال لينًا إلا أنه في هيئة أسد، وقد جاء يريد استشارة المؤتمن في الخروج إلى موضع كان عول فيه عليه، وأمره أن يتوجه إليه.

فحين وصل إلى حضرته لمحه ابن عمار والسكر قد استحوذ على لبه، وانبثت سراياه في نواحى قلبه، فأشار إليه وقربه، واستبدع ذلك اللباس واستغربه، وجد في أن يستخرج الدرة من ماء ذلك الدلاص، وأن يجلى عنه سهكه كما يجلى عنه الخبث عن

الخلاص، وأن يوفر على ذلك الوفر نعمة جسمه، ويكون هو الساقى على عادته القديمة ورسمه، فأمره المؤتمن بقبول أمره وامتثاله، واحتذاء مثاله، فحين ظهرت تلك الشمس من حجبها، ورميت شياطين النفوس من كمت المدام بشهبها، ارتجل ابن عمار يقول:

وهويته يسقى المدام كأنه متناوح الحركات يبدى عطفه يسقى بكأس فى أنامل سوسن أيا حامل السيف الطويل نجاده إياك بادرة الوغى من فارس جهم وإن كشف القناع فإنما يطغى ويلعب فى دلال عذاره سلم فقد قصف القنا غصن النقاعنا بكأسك قد كفتنا مقلة

قمر يدور بكوكب في مجلس كالغصن هزته الصبا يتنفس ويدير أخرى من محاجر نرجس ومصرف الفرس القصير الحبس خشن القناع على عذار أملس كشف الظلام عن النهار المشمس كالمهر يلعب في اللجام المخرس وسطا بليث الغاب ظبى المكنس

## وصنع فيه أيضًا:

وأحور من ظباء الروم عاط بسالفتيه من دمعي فريد قسا قلباً وشن عليه درعًا فباطنته وظاهر وحديد بكيت وقد دنا ونأى رضاه وقد يبكى من الطرب الجليد وإن فتيى تملكسه بسرق وأحرز حسنه لفتى سعيد وإن فتيى تملكسه بسرق وأحرز حسنه لفتى سعيد علا المعتمد عبالإسناد المتقدم ذكر ابن بسام أن أبا العرب الصقلي حضر مجلس المعتمد ابن عباد يوماً وقد حمل إليه حمول وافرة من قراريط الفضة، فأمر له بكيسين منها، وكان بين يديه تماثيل عنبر، من جملتها جمل مرصع بالذهب واللآلي، فقال له أبو العرب معرضاً: ما يحمل هذين الكيسين إلا جمل، فتبسم المعتمد وأمر له به، فقال أبو العرب بديها:

أجديتنى جملاً جوناً شفعت به حملاً من الفضة البيضاء لو حملاً يناخ جودك فى أعطان مكرمة لاقد تعرف من منع ولا عقلا فاعجب بشأنى فشأنى كله عجب رفهتنى فحملت الحمل والجملا فسارت بهذا الركائب، وتهادته المشارق والمغارب.

٢٥٤ ..... في بقية بدائع البدائه على شاطئ بركة يقذف على شاطئ بركة يقذف

الماء، وهو الذي يقول فيه عبد الجليل بن وهبون المرسى من بعض قصيدة:

ويفرغ فيه مثل النصل بدع من الأفيال لا يشكو ملالا

رعى رطب اللجين فجاء صلدا تراه قلما يخسشى هسزالا

فجلس المعتمد يومًا على تلك البركة، والماء يجرى من ذلك الفيل، وقد أوقدت شمعتان من جانبيه، والوزير أبو بكر بن الملح عنده، فصنع الوزير فيهما عدة مقاطيع

بديهًا، منها:

ومشعلين من الأضواء قد قرنا بالماء والماء بالدولاب منزوف

لاحــا لعينـــى كالــنجمين بيــنهما خــط الجــرة ممـــدود ومعطـــوف وقال أيضًا:

كأنما النار فوق الشمعتين سنًا والماء من نافذ الأنبوب منسكب غمامة تحت جنح الليل هامعة في جانبيها حفاف البرق يضطرب

وقال أيضًا: وأنبوب ماء بين نارين ضمنا هوى لكئوس الراح تحت الغياهب

كأن اندفاع الماء بالماء حية يحركها في الماء لمع الحباحب وقال أيضاً:

كأن سراجى شربهم فى التظائها وأنبوب ماء الفيل فى سيلانه كريم تولى كبره من كليهما لثيمان في إنفاقه يعذلانه كريم تولى كبره من كليهما لثيمان في إنفاقه يعذلانه على بن ظافر: خرج المعتصم بن صمادح صاحب المرية يوماً إلى بعض منزهاته، فحل بروضة قد سفرت عن وجهها البهيج، وتنفست من مسكها الأريج، وماست معاطف أغصانها، وتكللت بلآلئ الطل أجياد قضبانها، فتشوق إلى الوزير أبى طالب بن غانم أحد وزراء دولته، وسيوف صولته، يكتب إليه بديهاً فى وريقة كرنب

بعود من شجرة:

أقـــبل أبـــا طالـــب إليـــنا واسـقط سـقوط الـندى عليـنا
فــنحن عقــد بغــير وسـطى مــالم تكــن حاضــراً لديــنا

٤٤٧ - وجلس يوماً وبين يديه ساقية قد أخمدت ببردها حر الأوار، والتوى ماؤها

انظر إلى الماء كيف انحط في صببه كأنه أرقش قد جد في هربه مده الظر إلى الماء كيف انحط في صببه كأنه أرقش قد جد في هربه القبطرنة المسماة بالبديع، وهو روض قد اخضرت مسارح نباته، واخضلت مسارى هباته، ودمعت بماء الطل عيون أزهاره، وذاب على زبرجده بلور أنهاره، وتجمعت فيه المحاسن المتفرقة، وأضحت مقل الحوادث عنه مطرقة، فخيول النسيم تركض في ميادينه فلا تكبو، ونصول السواقي تصول لحسم أدواء الشجر فلا تنبو، والزروع قد ثقبت وجه الثرى، وحجبت الأرض عن العيون فلا تبصر ولا ترى.

وكان المتوكل ابن الأفطس يعده غاية الأدب، ويعده منبهة للطرب، ومدفعة للكرب، فباتوا ليلتهم يديرون لمع لهب، ينمنون فيه الخلود، ويحتسون ذوب ذهب، لا يصهر به ما في بطونهم والجلود، حتى تركتهم ابنة الخابية، كأنهم أعجاز نخل خاوية، فلما هزم رومى الصباح زنجى الظلام، ونادى الديك: حى على المدام، انتبه كبيرهم أبو محمد مستعجلاً، وأنشد مرتجلاً:

يا شقيقى واف الصباح بوجه ستر الليل نوره وبهاؤه فانتبه واغتنم مسرة يسوم ليس يدرى بما يجىء مساؤه فانتبه أخوه أبو بكر لصوته، وتخوف لذهاب ذلك الوقت وفوته، وانتبه أخوهما أبو الحسن وهو يرتجل:

يا أخى قم تر النسيم عليلا باكر الراح والمدام شمولا لا تمن واغتم مسرة يوم إن تحمت التراب نوما طويلا فانتبه أخوه لكلامه، رافضًا لذة منامه للذة قيامه، وقال مرتجلاً:

يا صاحبى ذرا لومى ومعتبتى وبادرا قهوة من خير ما ذخرا وبادرا غفلة الأيام واغتنما فاليوم خمر وتبدى فى غد خبرا ١٤٤٩ - قال على بن ظافر: وركب الأستاذ أبو محمد بن صارة مع أصحاب له فى نهر إشبيلية، فى عشية سال أصيلها على لجين الماء عقبانًا، وطارت زوارقها فى سماء الماء عقبانًا، وأبدى نسيمها من الأمواج والدارات سرراً وأعكانا، فى زورق يجول جولان الطرف، ويسود اسوداد الطرف، فقال بديها: ألا يا حبذا ضحك الحميا بجانها وقد عبس المساء وأدهم من جياد الماء نهد تنسازع حبله ريح رخاء إذا بدت الكواكب فيه غرقى رأيت الأرض تحسدها السماء

• 20 - وذكر ابن خفاجة في ديوان شعره، وقد أنبأني به ذو النسبتين الحافظ ابن الحطاب بن دحية إجازة، قال: صاحبت في دهرى من الغرب سنة ثلاث وثمانين أبا محمد عبد الجليل بن وهبون شاعر المعتمد، وكان أبو حفص بن رشيق يومئذ قد تمنع ببعض حصون مرسية، وشرع في الشقاق، وقطع السبيل، وإخافة الطريق، ولما حاذينا قلعته وقسد احتدمت جمرة الهجير، ومل الراكب رسيمه وذميله، فأخذ كل منا يرتاد مقيله، اتفقنا على ألا نطعم طعامًا ولا نذوق منامًا حتى نقول في صورة تلك الحال وذلك الترحال ما حضر، وشاء الله أن أجبل ابن وهبون فاعتذر، فقلت أريض نار زوته، وأعرض بعظيم لحيته:

ألا قبل للمريض القلب مهلاً فإن السيف قد ضمن الشفاء ولم أر كالنفاق شكاة حرر ولا كدم السوريد لده دواء وقد دحى النجيع هناك أرضًا وقد سمك العجاج به سماء وديس به انحطاطا بطن واد قد اعشب شعر لحيته ضراء

٤٥١ - وقال ابن خفاجة: وحضرت يومًا مع أصحاب لى ومعهم صبى متهم فى نفسه، واتفق أنهم تباروا فى تفضيل الرمان على العنب، فانبرى ذلك الصبى، فأفرط فى تفضيل العنب، فقلت بديهًا أعبث به:

صلنى لك الخير برمانة لم تنتقل عن كرم العهد لا عنباً أمستص عنقوده ثديا كأنى بعد فى المهد وهل تسرى بينهما نسسبة من عدل الخصية بالنهد

201 - قال: وخرجت يوماً بشاطبة إلى باب السمارين ابتغاء الفرجة على خرير الماء بتلك الساقية، وذلك سنة ثمانين وأربعمائة، وإذا بالفقيه أبى عمران بن أبى تليد رحمه الله قد سبقنى إلى ذلك، فألفيته جالساً على مصطبة دكان كانت هناك مبنية لهذا الشأن، فسلمت عليه، وجلست إليه متأنساً به، فجرى أثناء ما تناشدناه ذكر قول ابن رشيق:

بــه القلــوب مـن الحــرق يـــا مــن يــر ولا تمـر بعمام ــــــة مــــــن خــــــده أو خـــــده مــــنها اســــترق فكأنــــه وكأنهـــا قمـر تعمــم بالــشفق ف إذا بدا وإذا انثنى وإذا رنا وإذا نط ش\_خل الخواطر والجروا رح والمسسامع والحسدق فقلت - وقد أعجبت بها جداً، وأثنى عليها كثيراً -: أحسن ما في القطمة سياقة الأعداد والاستنزال، لكنه قـد استرسـل فلم يقابل بين أطراف البيت الأخير والبيت الـذي قبله، فينزل بإزاء كل واحد مناه ما يلائمه، وهل يحسن أن ينزل بإزاء قوله: «وإذا نطق» قوله: «شغل الحدق» وكأنه نازعني القول في أن هذا غاية الجهل، فقلت بديهًا: ومهفه ف طاوى الحشى خنث المعاطف والنظر فـــــا في الله المستمى وإذا شــــــدا وإذا ســـــفر فصح الغيزالة والسنعا مسة والحمامسة والقمسر فجن بها. قال على بن ظافر: والقطعة الأولى ليست لابن رشيق، بل هي لأبي الحسين بن على بن بشر الكاتب أحد شعراء اليتيمة.

٤٥٣ – وبالإسمناد المتقدم ذكر ابن بسام أن أبا عبد الله بن أبى الخصال وقف ببعض القضاة، واستأذن عليه فحجبه، فكتب إليه بديهًا:

جئناك للحاجة الممطول صاحبها وأنت تنعم والإخوان فى بوس وقد وقفنا طويلاً عند بابكم ثم افترقنا على رأى ابن عبدوس أشار بهذا القول إلى قول الوزير أبى عامر بن عبدوس:

لــنا قــاض لــه خلــق أقــل ذمــيمه النــزق

٢٥٨ ..... في بقية بدائع البدائه

إذا جئـــــــــناه يحجبـــــنا فنلعــــــنه ونفـــــــترق

80٤ - قال ابن بسام: كان أبو عبد الله ابن عائشة البلنسي مع ابن خفاجة في جماعة مع أهل الأدب تحت دوحة خوخ منورة، فهبت ريح أسقطت عليهم بعض زهر، فقال ابن عائشة ارتجالاً:

ودوحة قد علت سماء تطلب أزهارها نجوما هفا نسبم السحبا عليها فخلتها أرسلت رجوما كأنما الجوعة عسار لما بدت فأغرى بها النسيما كأنما الجوعة عبد الله محمد القرموني المقدم ذكره بدمشق، قال: كان بين السميسر الشاعر وبين بعض رؤساء المرية شيء لمدح مدحه به، فلم يجزه عليه، فصنع ذلك الممدوح دعوة للمعتصم بالله أبي يحيى بن صمادح، واحتفل فيها بما يحتفل مثله في دعوة السلطان مثل المعتصم، فصبر السميسر إلى أن ركب السلطان متوجهاً إلى الدعوة، فوقف له في الطريق، فلما حاذاه رفع صوته قائلاً:

يا أيها الملك الميمون طائره ومن لذى مأتم فى وجهه عرس لا تقربن طعاما عند غيركم إن الأسود على المأكول تفترس فقال المعتصم: صدق والله، ورجع من الطريق، وفسد على الرجل كل ما عمله.

40 قال على بن ظافر: أذكرتنى هذه الحكاية حكاية كنت نسيتها، وقد تنبهت لها الآن، كان عباد بن الحريش قد مدح رجلاً من كبار أصفهان من أرباب الضياع والأملاك والتبع الكثير، كنت أعرف اسمه ونسبته، فمطله بالجائزة، ثم أجازه بما لم يرضه، فرده عليه، وبعد ذلك بحين عمل الرجل دعوة عظيمة غرم عليها ألوف الدنانير لأبى دلف القاسم بن عيسى العجلى، على أن يجىء إليه من الكرج، فلما استحق المغرم خرج عباد ليلاً، ووقف بين الكرج وأصفهان، ووصل أبو دلف، فلما وقعت عين عباد عليه وهو يساير بعض خواصه، أوماً إلى ذلك المساير له، وأنشاً بأعلى صوته:

قـــل لـــه يــا فديـــته قـــول عـــباد ذا سمـــج جــئت فـــى ألــف فــارس لغـــداء مـــن الكـــرج مــا علـــى الــنفس بعــد ذا فــى الــدناءات مــن حــرج فقال أبو دلف - وكان أخوف الناس من شاعر -: صدق والله، أجيء من الكرج

فى بقية بدائع البدائه .... والله ما على هذا مزيد من دناءة النفس. ثم رجع من طريقه، وفسد على الرجل كل ما غرمه، وعرف من أين أتى، وتخوف أن يعود عليه عباد بأشد منها، فسير إليه جائزة سنية مع جماعة، فلم يقبل الجائزة، ثم أنشد بديها فقال:

### وهببت يا قوم لكم عرضه

فقالوا: جزاك الله خيرًا، فقال:

#### كرامة للسمعر لا للفتيي

لأنه أحررص مرن ذرة على الذي تجمعه في الشتا

20۷ – قال على بن ظافر: وذكر أبو الصلت فى رسالته ما معناه أنه عزم هو ورفقاؤه على الاصطباح، فقصدوا بركة الحبش فى وقت ولاية الغبش، وحلوا منها روضًا بسم زهره، ونسم عطره، فأداروها كئوسًا تطلع من المدام شموسًا، وعاينوها نجومًا تكون لشياطين الهموم رجومًا، فطرب حتى أظهر الطرب نشاطه، وأبرز ابتهاجه وانبساطه، فقال:

لله يومسى بسبركة الحسبش والجوبين النياء والغبش والخير بين النياء والغبش والخير بين النياء والغبش والنيل تحت الرياح مضطرب كسمارم في يمين مسرتعش وخين في روضة مفوفة دبج بالنور عطفها ووشي قد نسجتها يد الغمام لنا فنحن من نسجها على فرش فعاطني السراح إن تاركها من سورة الهم غير منتعش وأسيقني بالكبار مترعة فهن أروى ليشدة العطش فأثقل الناس كلهسم رجل دعاه داعي الهوى فلم يطش

20۸ - وأخبرنى الفقيه أبو الحسن بن المفضل القدسى، عن الفقيه الشريف أبى عصد عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى العثمانى الديباجى، عن أبى إسحاق إبراهيم بن المنفق اللخمى السبتى، عن أبى الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت: كنت مع الحسن بن على بن تميم بن معد بن باديس بالمهدية فى الميدان، وقد رمى بالنشاب، فصنعت بديهًا:

يا ملكًا قد خلقت كف لم تدر إلا الجسود والباسا إن السنجوم الزهر مع بعدها قد حسدت في قربك الناسا

809 – أخبرنى السيخ الأديب أبو الحسن على بن خروف القيسى القرطبى رحمه الله، قال: صنع الوزير أبو جعفر أحمد وزير الرئيس أبى إسحاق بن همشك صهر الأمير أبى عبد الله محمد بن مروان، في غلام أسود بيده قضيب نور بديهًا:

وزنجسى أتسى بقضيب نسور وقد زفت لسنا بسنت الكروم فقال فتى من الفتيان صفه فقلت الليل أقبل بالسنجوم ١٦٠ - وأخبرنى أن الأستاذ ابن الطراوة حضر مجلس شراب، فعجز بعض الندماء عن الشرب كما يشرب الجماعة، ويسألوه في شرب نصيبه من بعض الأدوار، ففعل وقال بديها:

يــــشربها الـــشيخ وأمـــثاله وكــل مـــن تحمــد أفعالــه والبكــر إن لم يــستطع صــولة تلقــى علـــى الــنازل أثقالــه والبكــر إن لم يــستطع صــولة تلقــى علـــى الــنازل أثقالــه على الشيخان تاج الدين بن اليمن الكندي، وقاضى القضاة جمال الدين أبـو القاسم بـن الحرستانى إجـازة، عن الحافظ أبى القاسم بن عساكر، قال: وقد ذكر إبـراهيم بن سعيد الإسكندرى المعروف بالسديد، وذكره لنا أبو عبد الله بن المحلى فيمن لقيه من أهل الأدب، قال: كان صاعد قد عمل شخص حديد ينفخ النار ساعات، فأراد السديد اختباره كما يجب، فأطفأ النار، فقال صاعد بديها:

نار تهمها السديد فردها برداً وكانت قبل وهي جحيم فكأنها المفتاح آية ربه وكانت قبل وهي السراهيم فكأنها المفتاح آية ربه وكان إبراهيم إبراهيم المدنا أبو بكر عبد الله عن الشيخ الحافظ أبى القاسم قال: أنشدنا أبو بكر عبد الله ابن منصور، قال: أنشدنا أبو الحسن محمد بن على بن الصفراء الواسطى لنفسه ارتجالاً، وقد دخل عزاء لصبى وهو في عصر المائة وبه ارتعاش، فتغامز عليه الحاضرون، فقال:

إذا دخل السيخ بين السباب عزاء وقد مات طفل صغير رأيت اعتراضًا على الله إذ توفى الصغير وعاش الكبير فقل لابن شهر وقل لابن ألف وما بين ذلك: هذا المصير ٤٦٣ - وبهذا الإسناد قال الحافظ: أخبرني أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن

دمشق دار رعاها الله من بلد ونهر ثورا سقاه الله من واد كأنه ونسيم الريح خمشه نقش المبارد في سلساله الهادي مزجت بالراح منه الراح فاكتسبت لونًا وطعمًا غريبًا غير معتاد في روضة من رياض الخلد باكرها صوب الغمام بإبراق وإرعاد ظللت فيها رخى البال مع رشاء مهفه فقضيب البان مياد

٤٦٤ – قالا: وأخبرنا الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقى قال: أنشدنى أبو البركات الخضر بن هبة الله بن أبى الهمام لنفسه، وكتب لى بخطه مما أنشده، وقد حضر بين يدى أمير المؤمنين الراشد بالله بن المسترشد على البديهة:

ولما شأوت الحاسدين إلى مدى رفيع يـزل العـصم دون مـرامه ورفعـت الأسـتار لى دون ماجـد شفا غلتـى مـن بـشره وسـلامه سطوت على صرف الزمان بجوده وصلت على كيد العدا بانتقامـه

270 – وأخبرنى الشيخ أبو عبد الله محمد بن على القرمونى قال: لما أفرط أبو يحيى البكاء في هجاء أهل فاس، تعصبوا عليه، وساعدهم واليهم مظفر الخصى من قبل أمير المسلمين على بن يوسف، والقائد عبد الله بن خيار الجيانى، وكان يتولى أموراً سلطانية بها، فقدموا رجلاً ادعى عليه بدين، وشهد عليه به رجل فقيه يعرف بالزناتى، ورجل يكنى بأبى الحسين من مشايخ البلد، فأثبت الحق عليه، وأمر به إلى السجن، فرفع إليه، وسيق سوقًا عنيفًا، فلما وصل بابه طلب ورقة من كاتب وكتب فيها، وأنفذها إلى مظفر مع العون الذي أوصله إلى السجن، فكان ما كتب:

ارشوا الزناتى الفقيه ببيضة يشهد بأن مظفراً ذا بيضتين واهدوا إليه دجاجة كلف لكم ما نال عبد الله عرس أبى الحسين

173 - وأخبرنى الشيخان تاج الدين العلامة أبو اليمن الكندى، والشيخ جمال الدين أبو القاسم بن الحرستانى إجازة، عن الشيخ الحافظ أبى القاسم بن عساكر قراءة عليه، قال: بلغنى أن علقمة بن عبد الرازق العليمى لما قصد بدراً الجمالى بمصر، رأى على بابه أشراف الناس وكبراءهم وشعراءهم، فسألهم عن حالهم، فأخبرهم بقدومه

۲۲۲ ......... فى بقية بدائع البدائه قاصداً له، فكل آيسه من لقائه، فبيناهم كذلك إذ خرج بدر يريد الصيد، فلما رآه مقبلاً علا نشزاً من الأرض، ثم جعل فى عمامته ريشة نعام ليشهر بها نفسه، فلما قرب إليه أوماً برقعة كانت معه وأنشأ يقول:

درر وجود عيسنك المستاع هي جوهر تختاره الأسماع قل السنفاق تعطل الصناع ومطيها الآمال والأطماع من دونها السمسار والبياع هرم ولا كعب ولا القعقاع فالناس بعدك كلهم أتباع ولجوا إليك جميعهم ما ضاعوا

نحسن الستجار وهسذه أعلاقسنا قلسب وفتسها بسمعك إنما كسدت عليسنا بالسقام وكلما فأتساك يحملها إلسيك تجارها حتى أناخوها بسبابك والرجا فوهبت ما لم يعطه فى دهره وسبقت هذا الناس فى طلب العلا يا بدر أقسم لو بك اعتصم الورى

قال: وكان على يد بدر باز، فدفعه إلى البازدار، فضرب على يده وانفرد به عن الجيش، وجعل يستعيده الأبيات وهو ينشدها، إلى أن استقر في مجلسه، ثم التفت إلى جماعة غلمانه وخاصته وأصحابه، وقال: من أحبني فليخلع على هذا الشاعر. قال علقمة: فوالله لقد خرجت من عنده ومعى سبعون بغلاً تحمل الخلع، وأمر لى بعشرة آلاف درهم، فخرجت فقلت لمن ببابه: الحقوني يا متخلفين، فلحقوني بأجمعهم، فما فيهم إلا من خلعت عليه ووهبت له من جائزتي.

فى الحكم بالإسكندرية، قال: دخلت على الأمير السعيد بن مظفر فى أيام ولايته فى الحكم بالإسكندرية، قال: دخلت على الأمير السعيد بن مظفر فى أيام ولايته بالثغر، فوجدته يقطر دهنًا على خنصره، فسألته عن سببه، فذكر ضيق خاتمه عليه، وأنه ورم بسببه، فقلت له: الرأى قطع حلقته قبل أن يتفاقم الأمر فيه، فقال: اختر من يصلح لذلك، فاستدعيت أبا منصور ظافر بن القاسم الحداد، فقطع الحلقة وأنشد بديهًا:

قصر في أوصافك العالم وأكثر النائر والسناظم من يكن البحر له راحة يضيق عن خنصره الخاتم فاستحسنه الأمير ووهبه الحلقة، وكانت من ذهب. وكان بين يدى الأمير غزال متأنس قد ربض، وجعل رأسه في حجره، فقال ظافر:

رأيت ببابك هذا المنيف شباكاً فداخلني بعض شك وفكرت فيما رأى خاطرى فقلت السبحار مكان الشبك ٢٦٨ - وأنبأني العماد أبو حامد قال: وفد أبو الصقر الواسطى على نظام الملك رحمه الله، فحجب عنه، فكتب إليه بديها:

لله درك إن دارك جــــنة لكن خلف الباب منها مالكا هذا نظام الملك ضد المقتضى قد كان يروى عن جهنم ذلكا أنعم بتيسير الحجاب فإننى لاقيت أنواع النكال هنالكا ما لى أصادف فى رحابك جفوة وأنا غنى راغب عــن مالكا

قال: فلما أذن له قال له: إذا كنت غنيًا عن مالنا فانكف عنا، فقال: كلا، أنت شافعي المذهب، وقد جئتك لمذهبك لا لذهبك.

879 – وأنبأنس العماد أيضاً قال: ذكر عمارة في كتابه في أشعار أهل اليمن قال: وهب الداعى محمد بن سبالا بن سلمان – رجل من قومه – ألف دينار، والقاضى يحيى ابن أحمد بن يحيى حاضر – وبنو يحيى بيت كبير بصنعاء – فارتجل القاضى لوقته:

لا فخر إلا إذا أقبلت مستلماً كف المكين ظهير الدين مولانا هي التي تهب الآلاف وافية إن كنت غراً فسل عنها ابن سلمانا فقال الداعي: أنا أبو عبد الله، أما ابن سلمان فهو ابن عمتى، وإنما المسئول عنها أنت. ثم أمر له بألف دينار، فقبضها في الحال.

• ٤٧٠ – وذكر عبد الرحمن بن نصر الدمشقى فى كتابه المسمى بـ «التحفة والطرفة» أن الوزيـر المزدقانى خرج للتنزه، فرأى امرأة فى بعض القصور فأعجبته، فوقف متأملاً لها، فأشارت إليه، وآنس منها قبولاً، فأرسل إليها رسولاً يعلمها بشدة شوقه ووجده بها، فردت رسوله ومعه تفاحة عنبر فيها زر من ذهب، ولم تكلمه بشىء، فلم يفطن هو ومن حضره لتأويل ذلك، فقال له ابنه أحمد: قد فهمت ما أرادت، ونظمه فى الحال فى بيتين

 ۲٦٤
 في بقية بدائع البدائه

 وأنشد:
 وأنشد:

أهدت لك العنبر في جوفه زر من التبر خفى اللحام فالزر في العنبر معناهما زر هكذا مختفيا في الظلام فالزر في العنبر معناهما زر هكذا مختفيا في الظلام المقدسي، قال: أخبرني الشيخ أبو الحسن على بن عتيق بن مؤمن القرطبي الأنصاري قال: عمل والدي محملاً للكتب من قضبان شبه سلمًا، فدخل عليه أبو عبد الله محمد بن مفيد فرآه، فقال ارتجالاً مخبرًا عن لسان حال السلم:

أيها السيد الذكى الجنان لا تقسنى بسلم البنيان فضل شكلى على السلالم أنى محمل للعلوم والقرآن حزت من حلية المحبين ضعفى واصفرارى ورقة الأبدان في المادع للصانع المفيد بفروز ثم وال الدعاء للإخرون

ثم عمل أيضاً:

أيها السيد الكريم المساعى التقت صنعتى وحسن ابتداعى انا للكريب محمل خلى أنا في الشكل سلم الإطلاع انا للكريب محمل خلى أنا في الشكل سلم الإطلاع ٢٧٢ – وأنبأنى الفقيه أبو محمد عبد الخالق المسكى قال: أنشدنى تاج الدين المسعودى أبو سعيد عبد الرحمن قال: أنشدنى ظهير الدين أبو النجيب الحسن بن شهراسوب القاضى أبو بكر الأرجانى، وقد دخل عليه من طمع فى طيلسانه، فقال ارتجالاً:

حسبك منى يا فتى خلعة أمسك عن نشر مساويكا فى طيلسانى لا تكن طامعا طى لسانى عنك يكفيكا وقد أخبرنى العماد أبو حامد أنه سمع جميع شعر القاضى أبى بكر على ابنه عنه، وطلب منى قراءته عليه، فلم أتفرغ له، وأجازنيه فى جملة ما أجازنى روايته عنه.

2۷۳ – وأخبرنى القاضى الوجيه الحسين أبى منصور بن حران الواسطى قال: كنت مع خالى نجم الدين بن أبى الغنائم بن المعلم الهرنى على طعام، فأنهى إليه أن ظهير الدين محمود بن محمد بن بردامسيا ضامن بلاد واسط، قد طرح على قرى كانت في ملكه عدة أكرار أرز، فناولنى درجًا، ثم قال لى: اكتب، فكتبت:

٤٧٤ - وأنبأنا العماد الأصفهاني إجازة، قال: اجتمعت أنا والمرتضى ابن أبى المؤيد الجعفرى الأصفهاني، فجرى بيننا في المحاورة ذكر رجل يقال له: ابن عمرو، وكان ينسب إلى كبر، فنظم الجعفرى بديهة يخاطب جمال الدين بن الخجندى فقال:

ثم أتبعها رسالة أملاها لى إليه وأرسلها.

أيها الصدر كم تشيع فينا من تخيرت بما ليس فيه وإذا ما عددت أبناء فيضل فابن عمرو كمثل واو أبيه وإذا ما عددت أبناء فيضل فابن عمرو كمثل واو أبيه الحرم الدين أبو سهيل خازن دار الكتب بالنظامية قال: دخل على عزيز بن محمد الشلمكي دار الكتب وبيده عصا، فقلت: إن العصا للشيخ رجل ثالثة، فقال بديهًا:

ضعف جسمى لمسيبى لم يضع منك وقارا صار حالى عسبرة العسا قسل إن رام اعتسبارا العسما صارت حسارى ولهسا صسرت حسارا

273 – قال على بن ظافر: وأخبرنى بعض أصحابنا أن أبا القاسم بن هانئ الشاعر المحدث قد هجا الأجل الموفق أبا الحجاج يوسف بن الخلال صاحب ديوان الإنشاء والمكاتبات هجاء اتصل به، فأضمر له الحقد بسببه مع إفراط جلالة الرجل، وفرط رياسته، وحسن معاشرته للناس وسياسته، واتفق بعض المواسم التي جرت عادة ملوك مصر بالجلوس فيها لاستماع المدائح وبذل المنائح، وزف بنات القرائح، فجلس الحافظ لذلك، وحضر خواصه في ظاهر الرواق على مراتبهم، فانتهت النوبة في الإنشاد إلى أبي القاسم بن هانئ، فأنشد ما اهتزت له المعاطف، وفض ختام روضة ليس لها إلا القلب والسمع جان وقاطف، فمال الحافظ إلى القاضي الموفق متعجبًا، وقال له: كيف تسمع؟ فاستحسن واستجاب، حتى نسبه إلى الإعجاز أو كاد، وهو في خلال ذلك يصنع صنع المخاتل، ويحاول قرطسة المقاتل، فسأله الحافظ عن الرجل، فأثني على أدبه، وثني بنسبه، حتى أوهمه الاعتناء به.

٢٦٦ ..... في بقية بدائع البدائه

ثم قال: ولو لم يكن له مما يمت به إلا انتسابه إلى أبى القاسم بن هانئ شاعر هذه الدولة، ومظهر مفاخرها، وناظم مآثرها لكفى، فكيف وفيه هذا الأدب الغض النضير، والمشعر الذى لا ند له ولا نظير! لولا بيت أ ظهره منه الضجر عند دخوله هذه البلاد، فقال له الحافظ: ما هو؟ فتحرج من إنشاده، وامتنع من إيراده، فأبى الحافظ إلا أن يورده، ففى أثناء ذلك صنع هذا البيت وأنشده:

تـبا لمـصر فقــد صــارت خلافــتها عظمـاء تـنقل مـن كلـب إلى كلـب فعظم ذلك على الحافظ، وأمر بقطع صلته، وكاد أن يفرط في عقوبته، ولم يحصل له انتعاش من جهته طول مدته.

277 - قال على بن ظافر: وأخبرنى الفقيه أبو محمد عبد الخالق المسكى قال: أخبرنا تاج الدين أبو سعيد - وهو أبو عبد الله أيضًا - محمد بن عبد الرحمن بن محمد المسعودى، قال: جاء رجل إلى أبى نصر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن شمر الصخديهى - وكان قاضى بلد تعرف بخمس القرى - وكان من العلماء الفضلاء، فقال له في معرض الدعابة والمزاح: اشهد على أننى قد وقفت معدتى على سائر ألوان الطعام، فقال: قد شهدت، فقال: سجل لى، فأمر كاتبًا فكتب كتاب وقف، فلما قدم إليه كتب في موضع الشهادة هذه الأبيات - قال: وكان ارتجالها ما بين ابتداء آلكتاب وفراغه - وهي:

٤٧٨ – وأخبرنى الفقيه الحافظ بن دحية قال: دخلت على الوزير الفقيه الأجل أبى بكر عبد الرحمن بن محمد مغاور السلمى، فوقع الكلام فى علوم لم تكن من جنس فنونه، فقال بديهًا:

أيها العالم أدركنى سماحًا فلمثلى يحق منك السماح أن ترانعى إذا كتبت وقاح أن ترانعى إذا كتبت وقاح أحرز الشأو فى نظام ونشر شم أثنى وفى العنان جماح فبهزل كما تسل الصفاح

في بقية بدائع البدائه .....

و ٤٧٩ - وأخبرنى أيضًا قال: دخلت عليه منزله بمدينة شاطبة في اليوم الذي توفى فيه وهو يجود بنفسه، فأنشد بديهًا:

أيها الواقف اعتباراً بقبرى استمع فيه قول عظمى الرميم أودعونى بطن النضريح وخافوا من ذنوب كلومها بأديم تركونى بما اكتببت رهينا غلق الرهن عند مولى كريم

٤٨٠ – وأخبرنى القاضى الأعز بن المؤيد المقدم ذكره، عن أبيه بما معناه، قال: كنت بمجلس الصالح فى يوم أسدل الجو به ستور الغمام، واختفت الشمس فيه اختفاء النور فى الكمام، ونشرت السماء درر البرد نشراً عم الربا والآكام، حتى وصل إلى أطراف بسط المجلس، فصنع القاضى الموفق بن قادوس قطعة شذت عنى لبعدى عنها، إلا قوله منها:

ولك أنستك ثغور السحاب تقبل بين يديك البساطا ولك وأخبرنى أبي عامعناه قال: أخبرنى أبي عامعناه قال: كنت في مجلس فارس المسلمين أخى الصالح، وقد نصب سماطًا بمجلسه لخواصه، ونصب سماطًا آخر في بعض الجالس لجماعة من أمراء العرب، وفي جملتهم الأمير إبراهيم بن شادى بن مرجان، وهو يومئذ يهتز كالغصن الممطور، ويأبز كالظبى المذعور، قبل أن يصير أحد الأمراء الأمجاد، والكرماء الأنجاد. قال: فبصرت أنا والأمير علو الدولة حاتم بن العسقلاني به، وقد كشف عن معصمه، وهو يشف عن غه ودمه، فكأنه عمود بلور تبدى، وقد حشى وردًا، ووجهه تحت لثامه كالبدر خلف غمامه، قال: فصنع بديهًا:

سلمت من فتنة العيون فارحم فتى هام بالفتون قلبى بلى من بلى بظبى يختلس الليث فى العرين من عقد عقد القاف حل منى عقدة عزمى وعقد دينى يقول والقلب فى هواه بلا مجير ولا معين أن كنت فردا بحسن وجه وكنت من ذا على يقين فاخلع ثيابى وانظر تشاهد عساكر الحسن فى الكمين

٤٨٢ - وأنبأنى العماد أبو حامد قال: أنشدنى أبو السعادات على بن بختيار لنفسه في البرغوث والبق، وقد اقترح عليه بحضرة جماعة من الفضلاء، فقال بديهًا:

٢٦٨ ..... في بقية بدائع البدائه

ولما انتحى البرغوث والبق مضجعى ولم يك من أيديهما لى مخلص صفقت بكفى إذ مدامتها دمى فزمر هذا وابتدا ذاك يرقص

قال العماد: وقد كنت عملت أبياتًا ارتجالاً لأصف بها ليلة بتها بنهر دقلا، فقلت:

قد تعریت من ثیابی لقرصی غیر أنی لبست منهن قمصا کلما زدت منعهن بحرص عن فراشی شربن فازددن حرصا من براغیث خلتها طافرات طائرات جناحها قد قیصا

عرضت جيشها الفريقان حولى وهي أوفى من أن تعد وتحصى لو غزا سنجر بها الغز يوما لله لله لله على الأرض شخصا

ومثل هذا ما أنشدنيه الحافظ ذو النسبتين أبو الخطاب بن دحية الحصرى:

ضـــاقت بلنـــسية بـــى وذاد عنـــى غموضــــى رقـــص الـــبراغيث فـــيها علـــى غـــناء الـــبعوض ومما أنشدنيه أيضًا للسميسير:

بعــوض شــربن دمـــى قهــوةً وغنينــــى بــضروب الأغـــان كـــان عروقــــى أوتـــارهن وجــسمى الــرباب وهــن القــنان وأحسن من هذا كله قول ابن رشيق القيرواني:

لك مجلس كملت بسارة لهونا فيه ولكن تحت ذاك حديث غنى النباب فظل يزمر حوله فيه البعوض ويرقص البرغوث وأسبق من هؤلاء إلى هذا المعنى أبو أحمد بن أيوب - من شعراء اليتيمة فى قوله: لا أعذل الليل في تطاوله لو كان يدرى ما نحن فيه نقص إذا تغني بعوضه طربا أطرب برغوثه الغنا فرقص الدا تغني الفقيه أبو الحسن على بن الطوسى المعروف بابن السيورى، قال: دخلت على الأديب الأعز أبى الفتوح بن قلاقس وهو مريض، فقال: قد صنعت بيتين دخلت على الحمى، ووصفتها بأحسن من صفة أبى الطيب، فأنشدته إياهما، فأنشدهما:

هذا أبو الفضل بدر الأرض قد صفاته أنه كالبدر في الأفق لما تعميم تيها بالنسماء بدا وفوق أعطافه ثوب من الشفق ولا تقل لاح في خديه عارضه فإنما هو تأثير من الغسق ١٨٥ - وأخبرني أبو عبد الله المنجم بن الصواف قال: دخل منزلي الأديب الأعز أبو الفتوح بن قلاقس وجماعة من أصحابنا، فأحضرت لهم بطيخة صفراء وشققتها وفرقتها عليهم، فارتجل الأعز:

أتانا الفقية بسبطخة وسكينة قد أجيدت صقالا فقطع بالبرق بدر الدجي وناول كل هلا هلا هلا الدجي وناول كل هلا هلا هلا المرق بدر الدجي الأعز بن المؤيد، عن أبيه قال: كنت عند الأمير شمس الملك نبهان بن عين الزمان، وعنده الأعز بن قلاقس وجماعة عمن يجالسه، وعنده مغن يقال له: الحسام، وهو ابن صاحب ربع المشهور، فجعل يغني ببليقة لحسام الدين الإسكندراني في هجاء ابن قلاقس، أولها:

ليس الحسسام حسسامًا وإغماه وغمسد يسشدو فكم من فواد تحست السسياط يسشد قصد قلت إذ تاه فينا تبظر ما لا يحسد خرا عليك ولسو أن معسبدًا لك عسبد فكأنا ألقم حجراً.

أظل هلال العاشقين فلا أهلا ولا مرحبا بالقادمين ولا سهلا ثم انصرف وتركنا متعجبين لسرعة بديهته وقلة وفائه.

٤٨٨ - أنبأنى العماد أبو حامد رحمه الله، قال: جرى بين يدى القاضى الفاضل رحمه الله يومًا ذكر حب الصغير، فارتجل هذه الأبيات:

طفل كفاه القلب داراً له كأنمسا القلب له قالب كيوسف الحسن وقلبى له سجن وما ثم له صاحب أصبح والقلب لباس له لا قاصر عنه ولا ساحب وهدو بعينى وهدو إنسانها وهي له من خارج حاجب ضاق به ضيق عناقي له فلم يسع ما قاله العائب

٤٨٩ -- قــال: وجرى بين يديه ذكر سيوف السلطان الملك الناصر رحمه الله، فارتجل قطعة، علق بحفظي منها:

ماضيات على الدوام دوامى هى فى النصر نجدة الإسلام فى يمين السلطان إذ جردتها أشبهتها صواعق فى غمام تنثر الهام فى الحروب فما أش به هذى السيوف بالأقلام فى عاريب حربه البيض حلت وركوع الظبا سجود الهمام

• ٩٩ - وأخبرنس السعيد أبو القاسم بن سناء الملك رحمه الله، قال: خرجنا للقاء القاضى الفاضل رحمه الله تعالى فى بعض قدماته من الشام، فلقيناه وعدنا، فلما كنا فى سطح الخشى عن ظبى للموكب، فركض خلفه المكين بن حيون، طامعاً أن يلحقه، وكان مثل هذا الفعل لا يليق به؛ لأنه ليس من أهله، ولأن الصدر المتلقى لا ينبغى أن يغلط بين يديه مثله، فعجب الفاضل منه، واتفق أن فاته الصيد الذى طلبه، وسقطت مقرعته من يده، ورجع إلى الموكب وعليه انكسار الفوات وحجل الغلط، فارتجل الأجل

يا عاديًا عدو الحليم في وعائداً عدو الحليم في مسيعت مقرعة وعدد تسميها من غير ميم في مان غير مسيع مقال: وأخبرني الفقيه أبو العباس أحمد الآبي، وكان كثير الصحبة للأجل الفاضل في صدر عمره أيام كونه بالإسكندرية، قال: كان يصحبه رجل يعرف بابن بليمة، ولا يكاد يفارقه، وكان يحضر عنده رجل مغن من أهل الثغر يعرف بشهاب، وكان يغني الموشحات، فغني ليلة، واتفق أن نعس ابن بليمة، فأنبه، فضرط، فضحك الأجل الفاضل وارتجل:

تغنيي شهاب لينا ليلةً غيناء ليه هجيع السسمر فأعجيب هيذا ابين بليمة فأقيبل مين دبيره ينعير

297 - وأخبرنس الفقيه شجاع الغزائي المتقدم ذكره. قال: مضيت أنا ونشو الملك على بن مفرج بن المنجم المقدم ذكره إلى دار الكامل شجاع بن أمير الجيوش بن شاور آخر وزراء الدولة المصرية، ومن كان انقضاؤها بموته، ومعنا قصيدتان قد امتدحناه بهما في بعض الأعياد، فرأينا رماحًا قد عملت برسم الموكب، وجعل عليها مكان اللهازم أهلةً من ذهب، فقال نشو الملك: قد وقع لى في هذه الرماح معنى، فصنع في الحال:

فعال الكامل الملك المرجى على ما فيه من فضل أدله نحا برماحه نحو الأعادى فكل قد سقاه بها وعله ولم يسرض النجوم لها نصالاً فنصلها هنالك بالأهلسة ثم كتبها وبعث بها إلى الكامل، فخرجت جائزته في الحال.

29٣ – وأخبرنى الفقيه الوجيه أبو الفضل جعفر بن جعفو المحموى المقدم ذكره، قال: كان بحصر صبى مستحسن وضىء الوجه اسمه أسد، قد شغف به رجل اسمه الفأر، ووقع بينهما ما أدى الرجل إلى أن قتل الصبى وهرب، وخاض الناس فى أمره، وأكثروا الحديث فيه، فجلست يومًا بسوق الكتب، إذا بابن المنجم قد مر راكبًا، فحين رآنى ثنى رجله على معرفة فرسه، ووقف للحديث، فمر علينا فى أثناء ذلك شاب مشهور بجمال وانتماء إلى أهل الأدب، فأنشدنا مرثية زعم أنه رثى بها الصبى القتيل، فصنع ابن المنجم فى الوقت:

ولم أر قـــبله أســـداً قتــيلاً لفــأر ظــل يــرثيه غــزال ولم أر قــبله أســداً قتــيلاً لفــأر ظــل يــرثيه غــزال على النجم: ما رأيت أوقح على النجم: ما رأيت أوقح ولا أصغر جـوابًا من أبي الحسن الذروى - يعنى المقدم ذكره رحمه الله - مر يومًا وهو راكب بغلة، وبين يديه عبد له، فصنعت في الحال:

ق ل لسن تاه حين مر علي نا ببغله بعد أن كان لسيس بهس لك شسعًا لسنعله سقت قددامك الغللا م جرزاءً بفعل معلم مكلفة مكلفة الغامل عنى لأجل إسراعى، واستوقفته وجعلت شم كررت مسرعًا لألحقه، فتأخر غلامى عنى لأجل إسراعى، واستوقفته وجعلت

أنشده وهو يحسن الاستماع حتى انتهيت، فقال: ليس كل شاعر كذلك، ها أنت شاعر، وبعلك خلف بغلك، فكلحت والله وانصرفت. وبعلك خلف بغلك، فكلحت والله وانصرفت. 893 - وأخبرنى الفقيه القاضى أبو موسى عمران الخندقى رحمه الله، قال:

دخلت أنا وجماعة من أصحابنا على الوجيه الذروى المذكور، وهو وجماعة من أصحابنا يشربون، فمزحنا وداعبناهم، فصنع بديهًا:

ويروم قاسمت نا الله و فيه أناس ليس يدرون الوقارا أدرنا الصفع والكاسات فيه فعربدت الصحاة على السكارى أدرنا الصفع والكاسات فيه فعربدت الصحاة على السكارى الفقيه العفيف شجاع العربي المقدم ذكره قال: اجتمعت مع الوجيه أبي الحسن بن الذروى، والأديب نشو الملك بن المنجم، وجعفر القرشي المنبوز بشلعلع – المقدم ذكر الجميع – عند القاضي الأسعد بن الخطير بن مماتي في بستانه، فمدحته بقطعة لإحسان كان منه إلى، وكتبتها في ورقة كرم، فحين وقف عليها صنع بديها:

أطربنا شعر العفيف الذى قد فق فى النبل وفى الفهم لحو لم يكن يسكرنا شعره ما صاغه فى ورق الكرم ١٤٥٧ - قال على بن ظافر: وكنت يومًا عند الأمير عضد الدين أبى الصوارم مرهف ابن الأمير مجد الدين أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ، فدخل عليه رجل من بقايا جند مصر يعلم الرمى بالنشاب، واسمه الليث بن دبوس، وهو معبس

أصبح الليت يوافي وسنا بتعبيس وتيه فمتى أنظر في معناهما بعد ذلك بحين، وزدت عليه:

قد جاءنا الليث بن دبوس على عادته في الانقباض ورسمه فمتى أرى اسم أبيه في يافوخه ومتى أرى ناب اسمه في جسمه وهذه طريقة بديعة، ومن أحسن ما سمعت فيها قول السلامي في صبى يعرف بابن برغوث:

بليت ولا أقول بمن لأنى إذا ما قلت من هو يعشقوه غرال قد نفى عنى رقادى فإن غمضت أيقظنى أبوه وللصاحب بن عباد في مغن يعرف بابن عذاب:

أقرول قرولاً بلا احتشام يفهمه كل مسن يعسيه البين عسن عسيه البين عسن عسن البين عسن عسن البين عسن أبيه البين عسن البين عسن البين على أبين الوليد النحلى الأندلسي خبر يدخل في بدائع البدائه، قال ابن طوفان: دعا أبي أبا الوليد، فلما قضوا وطرهم من الطعام، جلست أسقيهم، وجعلت أترع له الكاسات، فلما مشت فيه سورة الحميا ارتجل قائلاً:

لابين طيوفان أيياد قيل في يها ميشبهوه ميلاً الكاسيات حتى قيل في البيت أبيوه وللمعقبل من شعراء كتاب الذخيرة لابن بسام في شاعر يعرف بابن الفراء:

فيإذا ميا قيال شيعراً نفقيت سيوق أبييه 199 - أخبرنى الفقيه تقى الدين اليونى الشاعر المعزو إلى ميافارقين سنة ثلاث وستمائة، قيال: اقترح صاحب قرقيسيا الملك المظفر محمود بن عماد الدين زنكى على، وعلى جماعة كانوا على بابه من الشعراء أن يعمل في سرج ما يكتب عليه، فصنعوا وصنعت بديها:

فقت السروج فمسكى المسك رائحة بغير شك كما عودي هو العود

٢٧٤ ...... في بقية بذائع البدائه تحتى البراق متى رمت اللحاق ومن فوقى خليفة هذا العصر محمود قال: فاستحسنه وأجازني.

• • ٥ - وأخبرنى موفق الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر بن عبد الله البغدادى بحران، قال: أنشدنى أبو عبد الله محمد بن جمل صاحب الجرمى لنفسه ارتجالاً:

وعروس خدر حين نبرزها تسطو كأن فوادها لهب خلع المناج على معاطفها شوبًا كأن شعاعه الذهب وأراد يجلوها فصعاغ لها تاجا ورصع تاجها الحبب ١٠٥ – وأخبرنى موفق الدين أبو الحسن على بن محمد البغدادى الساكن برأس العين، قال: كنت في خدمة السلطان الملك الأشرف – أبقاه الله – بدمشق، فدخل عليه الرشيد عبد الرحمن النابلسي الشاعر الملقب مدلويه، وعلى عينه خرقة، فجرت بيني وبينه معاتبة، فقلت بديهًا:

إن أظلمت عين مدلويه فمن كثرة نقص العهود والذمم يقسم ألا يخون صاحبه وهو يصر الفجور في القسم لو خلق الشعر قيل مسترق واللص يمنى بكثرة التهم أو شرب المسكرين في حلب كرسمه بعض ليله لعمى ولو يكون الجير بعد بها حيا لرمي بالعمى وبالصمم

قال على بن ظافر: المسكران المشار إليهما النبيذ والصفع، والجير رجل من ندماء الملك الظاهر كان كثير العبث بالمذكور في مجلس الملك الظاهر، وهو الذي عناه الأديب شرف الدين الحلى صاحبنا ببيتين من قوله، وكتب بهما إلى الرشيد المذكور إلى دمشق، أنشد فيهما الموفق عنه، وهما قوله:

قدم العزم يا رشيد وبادر فلقد آن من نواك الحضور ما تبقى على قدالك نطع تاب سلطاننا ومات الجير ما تبقى على قدالك نطع تاب سلطاننا ومات الجير ٥٠٢ - وأخبرنى الشهاب ابن أخت نجم الدين بن المجاور - المقدم ذكره - قال: حضر ابن عنين الشاعر الدمشقى وابن الرومى البسام عند خالى، فتذاكرت معه فى تشبيه الثغر بالثريا، فادكر قليلاً ثم أنشد:

يا غزالاً أرى الغواية رشداً في هواه والرشد في الحب غيا

فى بقية بدائع البدائه ما رأينا قبل ابتسامك بدر الت مم يفتر عن نجوم الثريا مع الخدريا مع الخدريا مع الخدر المائد المقدم ذكره، عن العماد بدر ناصد الله لة

مع رايا كبن القاضى الأعز بن المؤيد المقدم ذكره، عن العماد بن ناصر الدولة رحمه الله قال: اجتمعنا ليلة بدمشق في دعوة غناء، ومعنا ابن عنين وعمر غلام الحكيم بن المطران، فأخذنا في الحديث باستحسانه واستعظام أمره في الحسن وشانه، وتمنى الوصول إلى وصاله، وتشهى الاستمتاع بجماله، فقال له بعض الحاضرين: نبه لها عمر، وأطرق ثم أنشد بديهًا:

وحاجــة بــت أشــكوها إلى ثقــة وقــد تــزاحمت الأشــجان والفكــر فقــال لى مــشفقا نــبه لهــا عمــراً فقلــت واخيبتــى إن لم يــنم عمــر وعمـر هذا هو الذى يشير إليه ابن عنين فى قصيدته المسماة مقراض الأعراض التى عم فيها أهل دمشق بالهجاء، وأولها:

أضالع تــنطوى علـــى كــرب ومقلـــه مـــستهلة الغـــرب ومنها يعنى الحكيم بن مطران:

ترى أرى سيدى الموفق يخب ستال في عراصها السرحب عيشى الهوينسى وخلف عمر يختال مثل المهاة في السرب وسيدى قلما يسشاكله في الناس إلا تبظرم الرحبى المدعب أنب بحكمسته علم بقراط صنعة الطب علم ما أخبرنى الأعز بن المؤيد رحمه الله أنه حضر عند بعض الرؤساء، فناوله شمامة ريحان وورد، فصنع في الحال:

سيداً قد أسدى لنا من أيادي به فعالا تنزه الأبصارا قرنت راحتاك بالورد ريحا نا فأهدت إلى الخدود عذارا مه ٥٠٥ - قال على بن ظافر: دخلت يوماً على القاضى الفاضل - رحمه الله - فجرى في مجلسه من فنون المذاكرة ما أداه إلى أن قال: كان الرشيد أحمد بن الزبير قد اجتمعت فيه صفات وأخلاق تقتضى أن تجود معانى الهجاء فيه، من ذلك أنه كان أسود، ولا يزال يدعى الذكاء، وأن خاطره من نار، فقال فيه ابن قادوس:

إن قلت من نار خلق التاس فهما قلنا صدقت فما الناس فهما قلنا صدقت فما الناس فحما

وأرسل إلى اليمن ولقب علم المهتدين، فقال فيه بعض الشعراء من قطعة يخاطب الخلفة:

بعــــثت لـــنا علـــم المهــتدين ولكــــنه علــــم أســـود يعنى أن الأعــلام الـسود إنمـا تكـون للعباسـين، وأعلام تلك الدولة بيض. وتولى مطابخ الخليفة، فقال فيه بعض الشعراء يخاطب الخليفة:

تــولى علـــى الــشىء أشــكاله فتحــسب هـــذا لهـــذا أخــا تــولى علـــى مطــبخ مطــبخا وكان ينافر في سوق الشعر ويسرق المعاني، فقال فيه ابن فادوس:

سلخت أشعار الورى جملة حتى دعوك الأسود السالخا في فأخذ الأسعد الخطير يستحسن هذه القطعة، فقلت له: كما تقول، إلا أنه لحن في قوله: «الأسود السالخ»، فإنما قال: أسود سالخ، وسام أبرص، فاللحن يقيم الوزن، والصواب يكسره، فهو بين خطتى خسف. فأخذ في المشاغبة إلى أن قال: من أين نقلت هذا؟ فقلت أحضر شاهدى عندك الساعة، كتاب الحيات من كتاب الحيوان للجاحظ، فقال: الجاحظ ليس من أهل اللغة، ونقله في هذا الموضع لا يسمع، فقال الأجل الفاضل: دع هذا، فالصواب معه، وهذا مجمع عليه، ولكن عرفنا كيف يصنع حتى ينظم المعنى، فقلت: يترك هذا الوزن وينظمه في وزن يستقيم عليه الصواب، فقال: انظمه لنا، فقلت ارتجالاً:

وسلخت أشعار البرية كلها حتى دعيت لذاك أسود سالخا فقال: مثلك يقول «لذاك»، فقلت: حتى دعاك الناس، فقال: إنما كنت أريد أن تنظمه أخصر من بيته.

ودخل عليه من انقطع طلبه لدخوله، فلما سكن المجلس قال: تعرف له وجهاً يذهب النقد عنه، ويخلصه من الطعن عليه؟ قلت: مولانا أعلم، فقال: إنه حكى عن الناس تلقيبهم إياه بالأسود السالخ، فكأنه لحن على الحكاية، لا لأنه حكى عنه هذا، فاستحسناه وإن لم يكن صحيحاً من الأعذار، ثم خرجت فلقيت الأسعد بن عبد الرحمن بن شيث، فحكيت له الحكاية، فقال: لما طلب منك اختصاره كنت تقول وقال على الفور:

منزل اعترفت له مشيدات القصور بالانخفاض والقصور، وشهدت له ساميات البروج منزل اعترفت له مشيدات القصور بالانخفاض والقصور، وشهدت له ساميات البروج بالاعتلاء والعروج، قد ابيضت حيطانه، وطاب استيطانه، وابتهج به سكانه وقطانه، والبدر قد محا خضاب الظلماء، وجلا محياه في زورقة قناع السماء، وكسا الجدران ثيابًا من فضة، ونثر كافوره على وجه الثرى بعد أن سحقه ورضه، والروض قد ابتسم محياه، ووشت بأسرار محاسنه رياه، والنسيم قد عانق قامات الغصون فميلها، وغصبها مباسم نورها وقبلها، وعندنا مغن قد وقع على تفضيله الإجماع، وتغايرت على محاسنه الأبصار والأسماع، إن بدا فالشمس طالعة، وإن شدا فالورقاء ساجعة، تغازله مقلة سراج قد قصر على وجهه تحديقه، وقابله فقلنا البدر قابل عيوقه، وهو يغار عليه من النسيم كلما فصر على وجهه تحديقه، وقابله فقلنا البدر قابل عيوقه، وهو يغار عليه من النسيم كلما ويبذل في إلطافه طاقته وجهده، فتارة يضمخه بخلوقه، وتارة يحليه بعقيقه، وآونة يكسوه ويبذل في إلطافه طاقته وجهده، فتارة يضمخه بخلوقه، وتارة يحليه بعقيقه، وآونة يكسوه فصنعت بديهًا في المجلس، وكتبت بما صنعت إلى الأعز بن المؤيد - رحمه الله - أصف فصنعت بديهًا في المجلس، وكتبت بما صنعت إلى الأعز بن المؤيد - رحمه الله - أصف على ليالى الدهر، كفضل البدر على النجوم الزهر، فقلت:

ت شهى يلهى الحب المشوقا ران ثوبا مفضضا مرموقا ران ثوبا مفضضا مرموقا را فيعلو مسك التراب السحيقا صمان لما سرى عناقًا رفيقا ظل بين الأنام خلا صدوقا ومثال النسيم ذهنًا رقيقا بان قدا والخمرة الصرف ريقا وحشى ناحلاً وقدار شيقا ح تأملت يوسف الصديقا منه بدرًا يقابل العيوقا ه فأبدى قلبًا حريقًا خضوقا ه

غبت عنى يا ابن المؤيد في وقد ليلة ظل بدرها يلبس الجد وغدا الطل فيه يشر كافو وتبدى النسيم يعتنق الأغب بت فيها منادمًا لصديق هو مثل الهلال وجهًا صبيحًا وغزال كالبدر وجهًا وغصن المفهر للعيون ردفًا مهيلاً وإذا قابل السماح ها وألينا وإذا قابل السماح هام بمرآ

ذاك نجم ما لاح في الجدر كافو ربياض إلا كــساه خلــوقا ما بدا نرجس الكواكب إلا قام في قومه يرينا الشقيقا أبدى في الأرض منهم عقيقا من رقيق الآداب خمراً حيقا ك فخليناه عنيراً مفتوقا كان بالمدح والثناء خليقا

وإذا ما بدت جواهرها في الجو فغلدونا تحبت الدجيي نتعاطيي وجعلنا ريحاتنا طيب ذكرا ذاك وقت لولا مغيبك عنه

#### فأجاب عنها على الوزن دون الروى:

جمعت رقة الهواء وطيب المس سيدي هل جمعت فيها اللآلي أفحمتني حسنا وحق أيادي فتركــت الجــواب والله عجــزًا هل يسامي الثري الثريسا وأنسي

قد أتتنبي من الجمال قصيد يا لها من قصيدة غراء ــك فــ سـبكها وصـفو الماء والندى حاز ذهنه من ذكاء يا أخا الجدأم نجوم السماء ك التي لا تعد بالإحصاء فابسط العذر فيه يا مولائسي يبلسغ النجم فرط نور ذكساء

قال على بن ظافر: وقد ضمنت هذا الكتاب البديع النظم، الغريب الاسم، ما وقع لى إلى هذا التاريخ من حكايات البدائه، وكل ما فيه من الحكايات المسجوعة فخاطرى جالب دُره، وحالب دره، وساكب قطره، إلا ما استنبت به، وقد جاء علالة السائر، وأنس المسامر، وملهاة الساهر، ولولا ضيق الصدر بازدحام وفود الهموم، وما ران على البصيرة من تكاثف غيوم الغموم، لتكلفت مشقة الحث، وأنضيت ركائب البحث، فلا أزال في الطلب موضعًا، حتى لا أرى للزيادة موضعًا، إلا ما تنتجه الخواطر في الأزمان الآنفة، وتـولده الفكـر في الأعصار الرادفة، وقد عقدته عقدًا لا يعقبه فسخ، ونظمته نظمًا محكمًا لا يعرفه نسخ، فمهما اطلعت عليه بعد ذلك من البدائه الواقعة في الأزمنة الخالية، أو مما تجدد فيي الأزمنة الآتية، جمعته وجعلته كالتتمة له، حتى لا أفض ختامه، ولا أفتق أكمامه، والله تعالى يـوقعه عند الجناب المحمول إليه موقع الرضا عنه، والقبول له، والإقبال عليه، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد زين الملاح، وعلى آله وصحبه أولى الوجوه السماح، وسلم تسليمًا كثيرًا، آمين.

# فهرس المحتويات

| ٣                 | المؤلف في سطور                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| ٥                 | مقدمة المؤلف                                      |
| ۸                 | الفصل الأول: في اشتقاق البديهة والارتجال          |
| ۸                 | الفصل الثاني: في الفرق بينهما                     |
| 11                | الباب الأول: في بدائع بدائه الأجوبة               |
| ٤٢                | الباب الثاني: في بدائع بدائه الإجازة              |
| ٤٢                | الفصل الأول: في إجازة الشاعر لمعاصره              |
| 117               | الباب الثالث :في بدائع بدائه التمليط              |
| ی مقصود واحد ۱۶۲  | الباب الرابع: في بدائع بدائه الاجتماع على العمل ف |
| 771               | الفصل الأول: فيما وقع الاتفاق فيه                 |
| ١٧٠               | الفصل الثانى: فيما لم يقع فيه توارد               |
| 190               |                                                   |
| 190               | الفصل الأول: فيما كان باقتراح مقترح               |
| ر ا <b>ق</b> تراح | الفصل الثانى: فيما وقع من بدائع البدائه من غير    |
|                   | الفهرس                                            |

# BADA I AL-BADA IH

Wonders of spontaneity figures in Arabic poetry

Ali ben Zāfir al-Azdi

Edited by Muştafa Abdul-Qādir Ata

DAR AL-KOTOB AL-ILMIYAH
Beirut-Lebanon